## --111--متشابهات "الجزء السارس عشر" مع كل المصحف

[٨٧ ، ٨٨] ﴿ ... سَأُنَئِتُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴾ [أول الكهف: ٧٨]

﴿ ... ذَالِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴾ [ثاني الكهف: ٨٢]

فائلة: سبب مجيء الفعل "تستطع" في الأول، لأنه الأصل، وجاء في ختام القصة "تسطع" على التخفيف، لأنه الفرع. وقد ذكر الألوسي أن الحذف للتخفيف لما تكرر في القصة فناسبه ذلك، وذكر تعليلا آخر للفظ "تسطع" وهو: أنه لما خف على موسى حليه السلام ما لقيه ببيان سببه، خص بذلك. وهذا توجيه فيه تأمل وبعد نظر؛ لأنه بني على هذه الملاحظة اللطيفة، وهي أن موسى حليه السلام لم المقسر له الخضر ما كان مبهمًا، لا يعرف له وجهًا خفّ عنه ما كان يعانيه من أفعال غريبة عليه. وشيء آخر يهدينا إليه تعليل الألوسي، وهو أن اللفظ المخفف وقع عليه النفي ، يعني نفى عنه اللفظ المخفف وقع عليه النفي ، يعني نفى عنه

\* قَالَ أَلَرُ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ( اللهِ قَالَ إِن سَٱلَّنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصْحِبِّنِيٌّ قَدُ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا إِنَّ فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَنْيَا أَهْلَ قُرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُواْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَاجِدَارًا يُربِدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُۥ قَالَ لَوَ شِنْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا (٧٧) قَالَ هَنذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَنْفِكَ مَا أُنِينَكُ مِنَا ويلِ مَا لَرَ تَسْتَطِع عَلَيْ وصَبْرًا ١ ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِفَأَرُدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُمُ مَّلِكُ يَأْخُذُكُلِّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ١ فَكَانَ أَبُواهُ مُوْمِنَيْنِ فَخَشِينَآ أَن يُرْهِقَهُمَاطُغَيْنَاوَكُفُرَا ( ) فَأَرُدُنَا أَن يُبِيدِلَهُ مَا رَبُّهُ مَا خَيْرًا مِنْهُ زَكُوةً وَأَقَرَبَ رُحْمًا الله وَأَمَّا أَلِحَدَارُ فَكَانَ لِغُلَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَابَ تَحْتَهُ كُنزُّ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَيْلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَآ أَشُدَّ هُمَاوَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُ مَارَحْمَةً مِّن زَيِكَ وَمَافَعَلْنُهُ عَنْ أَمْرِي أَذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَوْ نَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ١١ وَيَسْتَلُونِكَ عَن ذِي ٱلْفَرْنَكِيْنِ قُلْ سَأَتَلُواْ عَلَيْكُم مِنْهُ ذِكْرًا الله 

الاستطاعة المخففة، أي: هو لم يصبر ولم يتحمل أي قدر من التحمل، لأنه عليه السلام كان يبادر الخضر بالاستنكار والتعجب ﴿ أَخَرَقَتُهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا.. ﴾ [الكهف: ٧١]، ﴿ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةٌ بِغَيْرِ نَفْسٍ.. ﴾ [الكهف: ٧٤]، ﴿ لَوْ شِئْتَ لَتَخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا.. ﴾ [الكهف: ٧٧]، والخضر قد اشترط عليه إن صاحبه ألا يسأله عن شيء حتى يحدث له منه ذكرًا، فيقول له في المرة الأولى: ﴿ أَلَمْ أَقُلَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبَرًا.. ﴾ [الكهف: ٧٧]، وفي المرة الثانية: ﴿ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبَرًا.. ﴾ [الكهف: ٧٧]، وهي المرة الثانية: ﴿ أَلَمْ أَقُل لِنَكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبَرًا.. ﴾ [الكهف: ٢٥]، وفي المرة الاستطاعة، وفي النهاية ذكر أنه لم يسطع أي قدر من الاستطاعة،

[٧٩ ، ٨١ ، ٨٧] ﴿ فَأَرَدتُ أَنْ أُعِيبَهَا ... ﴾ [أول الكهف: ٧٩]

﴿ فَأَرَدْنَآ أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيَّرًا مِّنْهُ زَكَوْةً وَأُقْرَبَ رُحْمًا ﴾ [ثاني الكهف: ٨١]

﴿ ... وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأْرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ ... ﴾ [ثالث الكهف: ٢٨] فائدة: الحديث من الخضر حليه السلام - فيه حُسْنُ أدب مع الله -تعالى -؛ فالموضع الأول لما كان عيبًا نسبه إلى نفسه، وأمَّا الموضع الثاني لما كان يتضمن العيب ظاهرًا وسلامة الأبوين من الكفر ودوام إيهانها باطنًا قال: "أردنا"، كأنه قال: أردت أنا القتل وأراد الله سلامتها من الكفر وإبدالهما خيرًا منه، وأمَّا الموضع الثالث فكان خيرًا محضًا ليس فيه ما يُنْكُرُ لا عقلًا ولا شرعًا؛ نسبه إلى الله وحده فقال: "فأراد ربك".

إِنَّا مَكَّنَّالُهُ، فِي ٱلْأَرْضِ وَءَالَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءِ سَبَبًا لِيُّهُ ۖ فَأَنْبَعَ سَبَبًا (١٠٠٥) حَتَّى إِذَا بِلَغَ مَغْرِبُ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْبٍ حَمِثَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَاقَوْمَا قُلْنَايَنذَا ٱلْقَرَنْيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَ إِمَّا أَنْ نُنَّجِذَ فِهِمْ حُسْنَالَ قَالَ أَمَّامَن ظَلَرَ فَسَوْفَ نُعُذِّبُهُ ، ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِهِ، فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكُرًا اللهُ وَأَمَّامَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُ , جَزَّةً ٱلْحُسَنَيُّ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسَرَّا اللَّهُ مُ أَنْبَعَ سَبَبًا ١٠ حَتَّى إِذَابِكُغَ مَطْلِعَ ٱلشَّسْسِ وَجَدَهَا تَعْلَلُهُ عَلَىٰ قَوْمِ لَّرَجُعَل لَّهُ مِيْن دُونِهَا سِتْرًا لَأَنَّ كَنَالِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَالَدَ يُوخُبِّرًا إِنَّ ثُمَّ أَنْبَعَ سَبَبًا إِنَّ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدِّينِ وَجَدَمِن دُونِهِ مَا قَوْمًا لَّايَكَادُونَ يَفْفَهُونَ قَوْلًا لِيُّ قَالُواْ يَنذَا ٱلْفَرِّنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلْ بَحَعَلُ لَكَ خَرِجًا عَلَىٰ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَنَا وَيَبْيَكُمُ سَدَّا الله المَامَكُنِي فِيهِ رَبِي خَيْرُ فَأَعِينُونِي فِقُوَّ وَأَجْعَلْ بَيْنَكُرُ وَبِيْنَهُمْ رَدْمًا ١٠٤ اللهِ عَزْيَرَا لَخَدِيدٌ حَتَّى إِذَاسَاوَىٰ بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُوأَ حَقَّ إِذَا جَعَلَهُ ، نَارًا قَالَ ءَاثُونِي أُفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْ رَا الله فَمَا ٱسْطَعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَاعُوا لَهُ ، نَقْبَ الله

[ ٨٥، ٨٩، ٩٦] ﴿ فَأَتْبَعَ سَبَبًا ﴿ حَتِّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغُرُبُ فِي عَيْنِ حَمِئَةٍ ... ﴾ [أول الكهف: ٨٥-٨٦]

﴿ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ﴿ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطَّلِعَ ٱلشَّمْسِ ... ﴾ [ثانِ الكهف: ٨٩- ٩٠]

﴿ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ﴿ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدِّيْنِ وَجَدَ مِر. دُونِهِمَا قَوْمًا ... ﴾ [ثالث الكهف : ٩٢-٩٣]

فائدة: "الفاء" تفيد الترتيب والتعقيب و"ثم" تفيد الترتيب والتراخي، وفي سورة الكهف الكلام عن ذي القرنين، ففي الآية الأولى ﴿ فَأَتَبَعَ سَبَبًا ﴾، لم يذكر قبلها أن ذي القرنين كان في حملة أو في مهمة معينة، وإنها جاء قبلها ﴿ وَءَاتَيْنَهُ مِن كُلِ شَيّءِ سَبَبًا ﴾ [الكهف: ١٨]، هذا في الجملة الأولى ولم يكن قبلها شيء، وإنها حصل هذا الشيء بعد التمكين لذي يكن قبلها شيء، وإنها حصل هذا الشيء بعد التمكين لذي القرنين مباشرة، أمّا في الجملة الثانية ﴿ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ﴾، فهذه حصلت بعد الحالة الأولى بمدة، ساق ذو القرنين حملة إلى مغرب الشمس، وحملة أخرى إلى مطلع الشمس، وحملة أخرى إلى مين السدين، وهذه الحملات كلها تأتي الواحدة

بعد الأخرى بمدة وزمن، ولهذا جاء استعمال "ثم" التي تفيد الترتيب والتراخي.

[٩٣، ٨٦] ﴿ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغُرُّبُ فِي عَيْنِ ۚ حَمِثَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا ۖ قُلْمَا يَنذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا ﴾ [أول الكهف: ٨٦]

﴿ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلاً ﴿ قَالُواْ يَنذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ... ﴾ [ثاني الكهف: ٩٣-٩٤]، وبالزيادة في ترتيب الآيات جاءت الآية الثانية من سورة الكهف زائدة في الكلمات في قوله: "لا يكادون... "، وتذكر أن الآية الثانية هي التي ذكر بها يأجوج ومأجوج.

[٩٣] ﴿ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ فَوْلاً ﴾ [الكهف: ٩٣] ﴿ ... قُلْ كُلُّ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَتَوُلاً ، ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴾ [النساء: ٧٨]

[٩٤، ٩٥] ﴿ قَالُواْ يَنذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ ... تَجَعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدُّا ﴾ [أول الكهف: ٩٤] ﴿ قَالَ مَا مَكَّتِي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أُجْعَلَ بَيْنَكُرُ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴾ [ثاني الكهف: ٩٥]، اربط بين سين "مفسدون" وسين "سدًا"، أي أن الآية التي وقعت بها "مفسدون" وجاء بها حرف السين هي التي وقعت بها "سدًا" التي جاء بها حرف السين كذلك.

[٩٧] ﴿ فَمَا آسْطَعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا آسْتَطَعُوا لَهُ د نَقْبًا ﴾ [الكهف: ٩٧]

وبالزيادة في الكلمات جاءت "استطاعوا" بزائدة حرف التاء. فائدة: "استطاع" هو الأصل، وقد تحذف الناء أو الطاء تخفيفًا، فجيء أولًا بالفعل مخففًا عند إرادة نفي قدرتهم على الظهور على السدّ والصعود فوقه، ثم جيء بأصل الفعل مستوفى الحروف عند نفي قدرتهم على نقبه وخرقه، ولا شك أن الظهور أيسر من النقب، والنقب أشد عليهم وأثقل، فجيء بالفعل مخففًا مع الأخف، وجيء به تامًا مستوفى مع الأثقل فتناسب.. وأيضًا فإن الثاني في محل التأكيد لنفي قدرتهم على الاستيلاء على السد وتمكنهم منه، فناسب ذلك الإطالة، وهذا يفتقر إلى بسط وبيان، مع أن الأول أولى..

[۱۰۳] ﴿ قُلْ هَلْ نَنْتِئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً ﴾ [الكهف: ۱۰۳] ﴿ قُلْ أَوْنَتِئُكُم بِخَيْرٍ مِن ذَالِكُمْ لِلَّذِينَ التَّقُوا ... ﴾ [الا عمران: ۱۰] ﴿ قُلْ هَلْ أَنْتِئُكُم بِشَرِ مِن ذَالِكَ مَثُوبَةً ... ﴾ [المائدة: ۲۰] ﴿ قُلْ هَلْ أَنْتِئُكُم بِشَرِ مِن ذَالِكَ مَثُوبَةً ... ﴾ [المائدة: ۲۰] ﴿ ... قُلْ أَنْتِئُكُم بِشَرِ مِن ذَالِكُرُ النَّارُ ... ﴾ [الحج: ۲۷] ﴿ هَلْ أَنْتِئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنزَّلُ الشَّينطِينُ ﴾ [الشعراء: ۲۲]

100] ﴿ أُولَتِيِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ رَبِهِمْ وَلِقَآيِهِ، خَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فَلَا تُقِيمُ فَكُمْ ... ﴾ [الكهف: ١٠٥]

﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِنَايَنتِ ٱللَّهِ وَلِقَآبِهِ ۚ أُوْلَتِهِكَ يَبِسُواْ مِن رَحْمَتِي ... ﴾ [العنكبوت: ٢٣]

[١٠٦] ﴿ ذَالِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُواْ وَٱتَّخَذُوٓاْ ءَايَئِي وَرُسُلِي هُزُوًا﴾ [الكهف:١٠٦]

﴿ ذَالِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِثَايَنتِنَا وَقَالُواْ أَءِذَا كُنَّا عِظْنَمًا وَرُفَنتًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴾ [الإسراء: ٩٨]

قَالَ هَنَذَارَ مُمَّةُ مِن رَيِّ فَإِذَاجَاءَ وَعَدُرَيْ جَعَلَهُ، ذَكَاءً وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا الله ﴿ وَتَرَكُّنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَهِ لِإِيمُوجُ فِ بَعْضٍ وَنُفِخَ فِ ٱلصُّورِ فجَمَعْنَهُم جَمَّعًا إِنَّ وَعَرَضِنَاجَهَنَّمَ يَوْمَ إِذِ لِّلْكَنِفِرِينَ عَرْضًا ١ ٱلَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَآءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمَّعًا ﴿ إِنَّ أَفَحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَأَن يَنَّخِذُ وَأَعِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَآءً إِنَّا أَعْنَدُنَا جَهَنَّمَ لِلْكَفِينَ نُزُلًا لِنِّنَّا قُلْ هَلْ لُلَيْنَكُمْ بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَلًا اللَّهِ الَّذِينَ صَلَّ سَعْبُهُمْ فِي ٱلْمَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمُ يُعْسِنُونَ صُنْعًا ﴿ إِنَّا أُولَيْكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّايَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآمِهِ -غَيِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَمُمْ يَوْمُ ٱلْقِينَمَةِ وَزْنَاكُ اللَّهُ خَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُواْ وَاتَّغَذُوٓاْ ءَايَنتِي وَرُسِّلِي هُزُوًّا ﴿ إِنَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَنِ كَانَتَ لَهُمْ جَنَّتُ ٱلْفِرْدُوسِ نُزُلَّا ﴿ خَلِدِينَ فِهَالَايَبْغُونَ عَنَّهَا حِوَلًا (﴿ اللَّهِ اللَّهُ قَالَ أَوْكَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادَالِكَلِمَنتِ رَقِي لْنَفِدَ ٱلْبَحْرُقِيْلَ أَن لَنفَدَ كَلِمَتُ رَبِّي وَلَوْحِثْنَا بِمِثْلِهِ عَمَدَدُ الْأَنَّ قُلْ إِنَّمَا أَنَّا بِشَرُّهِ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَىَّ أَنَّمَا ٓ إِلَنْهُكُمْ إِلَنْهُ وَمِيَّدُ فَنَكَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ عَلَيْعَمَلْ عَمَلًا صَلِحًا وَلا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ١٠٠ CONTRACTOR (T.E) SECTION CONTRACTOR

﴿ ذَالِكَ جَزَيَّنَاهُم بِمَا كَفَرُواْ وَهَلْ نُجُنزِيَ إِلَّا ٱلْكَفُورَ ﴾ [سبأ: ١٧] وبالزيادة في ترتيب السور جاءت "جهنم" زائدة بالكهف دون الإسراء فانتبه لها.

[١٠٦] ﴿ ذَالِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَمَّ بِمَا كَفَرُواْ وَآتَّخَذُوٓاْ ءَايَئِي وَرُسُلِي هُزُوًّا ﴾ [ثاني الكهف: ١٠٦]

﴿ .. بِٱلْبَنطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقُّ وَٱتَّخَذُوٓا ءَايَتِي وَمَاۤ أُنذِرُواْ هُزُوّا ﴾ [أول الكهف: ٥٦]

اربط بين ياء "رسلي" وياء ثاني، أي أن الآية التي جاء بها "رسلي" وجاء بها حرف الياء قد وقعت بالموضع الثاني الذي جاء به حرف الياء كذلك، وأيضًا اربط بين همزة "أنذروا" وهمزة أول، أي أن الآية التي جاء بها "أنذروا" وجاء بها حرف الهمزة قد وقعت بالموضع المأول الذي جاء به حرف الهمزة كذلك.

فائدة: الآية الأولى تقدمها: ﴿ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكُمَّرُ شَيْءٍ جَدَلاً ﴾ [الكهف: ٥٤]، وقوله تعالى: ﴿ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَتُجَدِلُ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ بِٱلْبَنطِلِ ﴾؛ فناسب ذلك: ﴿ وَمَاۤ أُنذِرُواْ ﴾، والآية الثانية تقدمها قصة موسى والخضر وذي القرنين وسؤال اليهود ذلك؛ فناسب: ﴿ وَرُسُلِي ﴾.

[١٠٧] ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ ﴾ تكررت عشر مرات، انظر [الكهف: ٣٠].

[١١٠] ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرِّ مِثْلُكُرْ يُوحَى إِلَى أَنَّمَا إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَ حِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِهِ ... ﴾ [الكهف: ١١٠] ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُرْ يُوحَى إِلَى أَنَّمَا إِلَهُ كُرْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُواْ إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ ... ﴾ [نصلت: ٦] ﴿ قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَى أَنَّمَا إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَ حِدٌ فَهَلْ أَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٨] ملحوظة: آية الأنبياء الوحيدة "قل إنها يوحى إلى أنها إلهكم" وباقي المواضع "قل إنها أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنها إلهكم".

[٨] ﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونَ لِي غُلَنَّ وَكَانَتِ ٱمْرَأْتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِعِتِيًّا ﴾ [مريم: ٨]

﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَمٌّ وَقَدْ بَلَغَنِي ٱلْكِبَرُّ وَٱمْرَأْتِي عَاقِرٌ قَالَ كُذَ لِلكَ ... ﴾ [آل عمران: ٤٠]

اسم سورة مريم مؤنث فقدم فيها زكريا -عليه السلام-الحديث عن امرأته، واسم سورة آل عمران مذكر فقدم فيها زكريا -عليه السلام- الحديث عن نفسه، فانتبه لهذا الرابط. فائدة: الطبيعي أن ينظر المرء لعلة نفسه أولًا، لذلك قدم ذكر الكبر أولًا في آية آل عمران، وقدم ذكر المرأة وأخر الكبر في آية مريم، لأنه كان تقدم ذكر الكبر فيها قبل ذلك: ﴿ قَالَ رَبِ إِنِّي وَهَنَ ٱلْعَظِّمُ مِنِّي وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا ﴾ [مريم: ١٤].

[٨] ﴿ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي وَلَّهُ ﴾ [ثاني آل عمران قصة مريم : ٤٧] الوحيدة في القرآن وباقي المواضع ﴿ أَنَّىٰ يَكُونُ لَى غُلْمَ ۗ ﴾ [آل عمران: ٤٠، مريم: ٨، ٢٠]

كَهِيعَصَ ﴾ ذِكْرُرَ حَتِ رَيْكَ عَبْدَهُ، زَكَرِتَّالَ إِذْ نَادَكِ رَبَّهُ نِلَآءٌ خَفِيتًا ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَٱلْعَظْمُ مِنِي وَأَشْ تَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَكِيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَآبِكَ رَبِّ شَهَيًّا إِنَّ وَإِنِّي خِفْتُ ٱلْمَوَلِيَ مِن وَزَآءِي وَكَانَتِ ا ٱمْرَأَ قِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيَّا ١١ يَرِثُنِي وَيُرِثُ مِنْ ءَالِي يَعْقُوبَ وَأَجْعَكُلُهُ رُبِّ رَضِيًّا إِنَّ يَنزَكُرتَّا إِنَّانْبُيْتُرُكَ بِغُكَدٍ ٱسْمُهُ. يَعْنِي لَمْ نَعْمَل لَّهُ. مِن قَبْلُ سَمِيًّا اللهُ قَالَ رَبِ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَنمُ وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِعِيْةِ يَاكُ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَعَلَيَّ هَيِّنُّ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْتًا ٢ فَالَ رَبِّ ٱجْعَكَ لِيَّ ءَايَةٌ قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا وتُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ لَلَثَ لَيْسَالِ سَوِيَّالَ فَنَرَحَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأُوْحَىٓ إِلَيْهِمْ أَن سَيْحُواْبُكُرَةً وَعَشِيًا (أَ)

THE THE PARTY OF T

[9] ﴿ قَالَ كَذَا لِلَّكَ قَالَ رَبُّكَ هُو عَلَى هَينٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيَّا ﴾ [أول مريم قصة زكريا: 9]

﴿ قَالَ كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَى هَيِّن وَلِنجْعَلَهُ وَ ءَايَّةً لِلنَّاسِ ... ﴾ [ثاني مريم قصة مريم: ٢١]

اربط بين كاف "خلقتك" وكاف زكريا، أي أن الآية التي جاء بها "خلقتك" وجاء بها حرف الكاف قد وقعت بقصة زكريا -عليه السلام-، وكذلك اربط بين ياء "آية" وياء **ثاني،** أي أن الآية التي جاء بها "آية" وجاء بها حرف الياء قد وقعت بالموضع الثاني الذي جاء به حرف الياء كذلك.

> [١٠] ﴿ قَالَ رَبِ ٱجْعَلَ لِّي ءَايَةً ۚ قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ﴾ [مريم: ١٠] ﴿ قَالَ رَبِّ آجْعَل لَى ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثُلَيْتَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا ... ﴾ [آل عمران: ٤١]

سورة آل عمران أطول من سورة مريم، فكانت زيادة الكلمات "ثلاثة أيام إلا رمزًا ..." في السورة الأطول -آل عمران-.

فائدة: ذكر في آية آل عمران ﴿ ثُلَثَةً أَيَّامٍ ﴾، وفي مريم ﴿ ثُلَثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ﴾، فدل مجموع الآيتين على أن تلك الآية كانت حاصلة في الأيام الثلاثة مع لياليها، وفي آل عمران ﴿ إِلَّا رَمْزًا ﴾، والرمز يفهم منه الإشارة دون النطق، كالإشارة بالعين واليد، ولما لم يذكر الرمز في آية مريم ذكر فيها الليل لأن الرمز لا يكون واضحًا بالليل.

> [١١] ﴿ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأُوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِحُواْ بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴾ [مريم: ١١] ﴿ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ ۦ فِي زِينَتِهِ ۦ قَالَ ٱلَّذِينَ يُريدُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا ... ﴾ [القصص: ٧٩]

يَنِيَحْيَىٰ خُذِٱلْكِتَبِ بِقُوَّوْوَالْيَنْكُٱلْفُكُمْ صَبِيتًا ١ وَحَنَانَامِنَ لَّدُنَّا وَزَكُوهَ وَكَانَ تَقِيَّا ١٠٠ وَبَرُّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّ ارًا عَصِيًّا إِنَّ وَسَلَنُمْ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يُمُوتُ وَيُوْمُ يُبْعَثُ حَيًّا إِنَّ وَأَذْكُرُ فِي ٱلْكِنْبِ مَرْيَمُ إِذِ ٱنتَبَدَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَا شَرِقِيًا ﴿ فَأَتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ جِمَابًا فَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرَاسُويًّا ﴿ إِنَّ الَّهِ إِلَّا اللَّهِ إِنّ أَعُودُ بِٱلرَّحْمَن مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيبًا لِيُكَ قَالَ إِنَمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ﴿ قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَمٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَلُهُ بَغِيًّا ﴿ فَالْ كَذَٰ لِلَّهِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَى هَيْنُّ وَلِنَجْعَ لَهُ وَالِنَجْعَ لَهُ وَالِيَهُ لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَا أَوْكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ۞ ۞ فَحَمَلَتْهُ فَأَنْبَذَتْ بِهِ مَكَانًا فَصِيًّا ١٠ فَأَجَآءَ هَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِنْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَنْلَيْتَنِي مِثُّ قَبَّلَ هَلْدًا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا ١٠٠٠ فَنَادَ نِهَا مِن تَعْنِهَآ أَلَّا تَعْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَعْنَكِ سَرِيًّا ٢٠٠٠ وَهُزَى إِلَيْكِ بِعِنْعِ ٱلنَّخْلَةِ شُنَقِطْ عَلَيْكِ رُطَبَّاجِنِيًّا ١ 

[٢٢،١٤] ﴿ ... وَءَاتَيْنَهُ ٱلْحُكْمَ صَبِيًّا \* ... \* وَبَرَّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا ﴾ [أول مريم قصة بجيى: ١٤] ﴿ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ جَبِّعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴾ [ثاني مريم قصة

اربط بين صاد "صبيًا" وصاد "عصيًا"، أي أن قصة يحيى التي جاء بها "صبيًا" وجاء بها حرف الصاد هي التي وقعت بها "عصيًا" التي جاء بها حرف الصاد كذلك.

فائدة: الموضع الأول إخبار من الله -تعالى- ببركته وسلامه عليه، والثاني إخبار عيسى -عليه السلام- عن نفسه، فناسب عدم التزكية لنفسه بنفي المعصية أدبًا مع الله -تعالى-، وقال: ﴿ شَقِيًا ﴾، أي: بعقوق أمي، أو بعيدًا من الخير.

[٣٣،١٥] ﴿ وَسَلَنمُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ ... ﴾ [أول مريم قصة يحيى: ١٥] ﴿ ... وَٱلسَّلَامُ عَلَى يَوْمَ وُلِدتُ ... ﴾ [ثاني مريم قصة المسبح: ٣٣] اربط بين الألف واللام في "السلام" والألف واللام في المسبح، أي أن "السلام" بالألف واللام قد جاءت بقصة المسبح التي جاء بها الألف واللام كذلك.

[٢٢،١٦] ﴿ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَنبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ﴾ [أول مريم: ١٦]

﴿ فَحَمَلَتَهُ فَٱنتَبَذَتَ بِهِ، مَكَانًا قَصِيًا ﴾ [ثاني مريم: ٢٢]، اربط بين راء "مريم" وراء "شرقيًا"، أي أن الآية التي جاء بها "مريم" وجاء بها حرف الراء كذلك.

[٢٠] ﴿ قَالَتَ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي ﴾ [ثاني مريم قصة مريم : ٢٠] الوحيدة في القرآن وباقي المواضع ﴿ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي ﴾ [آل عمران : ٤٤٧،٤٠، مريم : ٨]

[٢٠] ﴿ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي وَلَدُّ ﴾ [ثاني آل عمران : ٤٧] الوحيدة وباقي المواضع ﴿ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَنمٌ ﴾ [آل عمران : ٤٠، مريم : ٢٠،٨]

[٢٠] ﴿ قَالَتْ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلِّم وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَر وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ﴾ [مريم: ٢٠]

﴿ قَالَتْ رَبِأَنَّىٰ يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَنِي بَثَارٌ قَالَ كَذَالِكِ ٱللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآء ... ﴾ [آل عمران: ٤٧]

وبالزيادة في ترتيب السور جاءت الزيادة في الكلمات في قوله: "ولم أك بغيًا" على لسان مريم بسورة مريم -عليها السلام-. فائدة: في آية آل عمران قالت: ﴿ وَلَدٌ ﴾، لأنه تقدم فيها ذكر المسيح وبشارة الملائكة لها به وأنه ولدها، وأمًّا في مريم قالت:

﴿ غُلَمٌ ﴾ لأن الملك قال لها: ﴿ لِأَهَبَ لَكِ عُلَامًا زَكِيًّا ﴾ [مريم: ١٩]، ولاحظ في آل عمران كلمة ﴿ رَبِ ﴾ ولم تذكر في سورة مريم فتأمل.

[٢١] ﴿ قَالَ كَذَ لِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَى هَيِّن وَلِنَجْعَلَهُ مَا يَةً لِلنَّاسِ ... ﴾ [ثاني مريم قصة مريم: ٢١]

﴿ قَالَ كَذَ لِلَكَ قَالَ رَبُّلَكَ هُو عَلَى هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُلَكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَلَكُ شَيْئًا ﴾ [أول مريم قصة زكريا: ٩] اربط بين ياء "آية" وياء ثاني، وأيضًا اربط بين كاف "خلقتك" وكاف زكريا.

فَكُلِي وَاشْرِي وَقَرِي عَيْنَأُ فَإِمَّا تَرِينَ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِ اِنِي نَذَرْتُ لِلرَّحْنِي صَوْمًا فَلَنَ أُحَيِّهُمْ الْمَوْمَ إِنْسِيَا ۞ فَأَتَ بِهِ وَوَمَ هَاتَعْمِلُهُ فَالُوا يَدَمَرِيهُ لَقَدْ حِثْتِ شَيْعًا فَوْرِيَا فَالْوَا يَدَمُ لَقَدْ حِثْتِ شَيْعًا فَوْرَيَا فَالْوَا يَدَمُ لَقَدْ حِثْتِ شَيْعًا فَوْرَيَا فَالْوَا كَيْفَ نُكِلِّمُ مَن كَانَ فِي فَرِيَا فَي فَالْمَا فَي الْمَالِي فَالْمَا لَوْلِهِ الْمَلْمُ مَن كَانَ فِي الْمَلْوَةِ وَمَا كَانَ فِي الْمَلْوَةِ مَا لَمُن اللَّهِ عَلَيْهُ الْوَا كَيْفَ نُكِلِمُ مَن كَانَ فِي الْمَلْوَةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا كُن اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الْفُلُولُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ ا

ENDER DE LA CONTRACTION DE LA

[٣٥] ﴿ ... إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ ... ﴾ [مريم: ٣٥-٣٦]

﴿ ... وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ رَكُن فَيَكُونُ ﴿ وَقَالَ اللَّهِ مَا يَقُولُ لَهُ رَكُن فَيَكُونُ ﴿ وَقَالَ اللَّهِ مَا ١١٧-١١٨]

﴿ ... فَإِذَا قَضَىٰٓ أُمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ مُن فَيَكُونُ ﴿ اللَّهِ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجُدِلُونَ ... ﴾ [غافر : ٦٨-٦٩]

﴿ ... إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، كُن فَيَكُونُ ﴿ ... وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِتَابُ وَٱلْحِصَمَةَ وَٱلتَّوْرَنَةَ وَٱلْإِنْجِيلَ ﴾ [آل عمران: ٤٧-٤٤]

﴿ إِذَا قَضَىٰٓ أُمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ مَكُن فَيَكُونُ ﴾ تكررت أربع مرات، وانتبه إلى الآية التي تعقبها.

[٣٦] ﴿ وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَٱعْبُدُوهُ هَنذَا صِرَاطٌّ مُّسْتَقِيمٌ

وَ فَا خْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ... ﴾ [مريم: ٣٦-٣٧]

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَآعْبُدُوهُ هَاذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿

فَلَمَّا أَحْسَّ عِيسَى مِنْهُم ... ﴾ [آل عمران: ٥١-٥٢]

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَآعَبُدُوهُ هَندًا صِرَّطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿ فَآخَتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ... ﴾ [الزخرف: ٦٥-٦٥] ملحوظة: آية مريم الوحيدة بزيادة واو "وإن الله"، وآية الزخرف الوحيدة بزيادة "هو"، وانتبه إلى خواتيم الآيات.

[٣٧] ﴿ فَأَخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ [مريم: ٣٧] ﴿ فَٱخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِيرِ فَ طَلَمُواْ مِنْ عَذَابٍ يَوْمٍ أَلِيمٍ ﴾ [الزخرف: ٦٥]

[٣٨] ﴿ أُسِّمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِكِنِ ٱلظَّالِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ [مريم: ٣٨]

﴿ ... لَهُ، غَيْبُ ٱلسَّمَنوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَبْصِرْبِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِي ... ﴾ [الكهف: ٢٦]

اربط بين ميم مريم وميم "أسمع بهم"، أي أن السورة التي جاء في اسمها حرف اليم -مريم - هي التي تقدم بها "أسمع بهم" التي جاء بها حرف الميم كذلك. فائدة: قال في مريم ﴿ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ ﴾ وعكسَ في الكهف، لأن معناه في مريم أنه تعالى ذكر قصص الأنبياء، فاسمعها وتدبّرها، واستعمل النظر فيها ببصيرتك، ومعناه في الكهف أنه تعالى له غيبُ السهاواتِ والأرض، فأجل بصيرتك بالتفكر في مخلوقاته، وتدبّرها بحيثُ تصلُ إلى معرفته، واسمع بصفاته، ووحّده، فناسب تقديم السمع هنا، والبصرِ ثَمَّ.

[٣٨] ﴿ أَشَمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِكِنِ ٱلظَّلِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَل مُبِينِ ﴿ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْخَسْرَةِ ... ﴾ [مريم: ٣٨-٣٩] ﴿ هَنذَا خَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ، بَلِ ٱلظَّلِمُونَ فِي ضَلَل مُبِينٍ ۞ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا لُقْمَنَ ... ﴾ [نقان: ١١-١٢]

[٣٩] ﴿ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ ... ﴾ [مريم: ٣٩]، ﴿ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْأَزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ... ﴾ [غافر: ١٨] الربط بين فاء غافر وفاء "الآزفة"، أي أن السورة التي جاء في اسمها حرف الفاء -خافر - هي التي وقعت بها "الآزفة" التي جاء بها حرف الفاء كذلك.

[13, 10, 20] ﴿ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَنبِ إِبْرَهِيمَ ۚ إِنّهُۥ كَانَ صِدِّيقًا
نَبِيًّا ﴿ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَنبِ إِدْرِيسَ ۚ إِنّهُ، كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ﴿ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴾ [رابع مريم: ٥٦-٥٧]
﴿ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَنبِ مُوسَى ۚ إِنّهُ، كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولاً نَبِيًّا ﴿ وَاَذْكُرْ فِي ٱلْكِتَنبِ مُوسَى ۚ إِنّهُ، كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولاً نَبِيًّا ﴿ وَاَذْكُرْ فِي ٱلْكِتَنبِ مُوسَى ۚ إِنّهُ، كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولاً نَبِيًّا ﴿ وَاَذْكُرْ فِي ٱلْكِتَنبِ إِسْمَعِيلَ ۚ إِنّهُ، كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نَبِيًّا ﴾ [رابع مين عَلَيْ إِنّهُ، كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نَبِياً ﴾ [وابع مين عَلَيْ أَنْهُ وَكَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نَبِيا ﴾ [ثان مياء : ٥٤]
﴿ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتنبِ إِسْمَعِيلَ ۚ إِنّهُ، كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نَبِيا ﴾ [ثالث مريم: ٥٤]
﴿ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَنبِ إِسْمَعِيلَ ۚ إِنّهُ مِنْ أَعْدُونَ اللّهُ يَسْمَعُ وَلَا يُبْعِيلُ ﴾ [الإنعام: ٤٤]
﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقُومِهِ ۚ إِنّي بَرَآءٌ مِنَا مَا تَعْبُدُونَ ﴾ أَرْلَكَ وَقُومَكَ فِي صَلَيلٍ مُّينٍ ﴾ [الأنعام: ٤٤]
﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقُومِهِ ۚ إِنِّي بَرَآءٌ مِنَامًا وَالْهَةً إِنّى الْرَاحِةُ وَقُومَاكَ فِي صَلَيلٍ مُّينٍ ﴾ [الأنعام: ٤٤]
﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقُومِهِ ۚ إِنِّي بَرَآءٌ مِنَا مَا تَعْبُدُونَ ﴾ [الزخرف: ٢٠]

وَأَنذِ رَهُمْ يَوْمَ ٱلْمُسْرَةِ إِذْ فَصِي ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اِنَا نَعْنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَ لِلَّيْنَا يُرْجَعُونَ ١٠٤ وَٱذْكُرْ فِٱلْكِنْبِ إِبْرَهِيمُ إِنَّهُ كَانَ صِيدِيقَانَبِيًّا ﴿ إِنَّ الْأَبِيهِ يَتَأْمَتِ لِمَ تَعْبُدُمَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا ١١٠ يَتَأْبَتِ إِنِّي قَدْجَآءَ فِي مِنَ ٱلْعِلْدِ مَالَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنِيٓ أَهْدِكَ صِرَطَا سَوِيًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا لَكُ مُدِ الشَّيْطَ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَانِ عَصِيًّا لِنَّ كَيَا أَبْتِ إِنَّ أَخَافُ أَن يَمَسَكَ عَذَابٌ مِنَ ٱلرَّحْمَيْنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطُنِ وَلِيُّا ﴿ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَ بِي يَتَإِبْرُهِيمُ لَمِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَٱهْجُرْنِي مَلِيًّا ١١٠ قَالَ سَلَنَمُ عَلَيْكُ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَيِّنَّ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ﴿ اللَّهُ وَأَعْتَرِلُكُمْ وَمَانَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَيّ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَآءِ رَفِي شَقِيًّا (فَ فَلَمَّا أَعْتَرَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُۥ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبُّ وَكُلَّاجَعَلْنَا نِبِيَّ الْ وَوَهَبْنَا لَمُم مِن رَّحْمَيْنَا وَجَعَلْنَا لَمُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيتَ الْ وَٱذْكُرْفِي ٱلْكِنْبِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ عُنْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نِّبِيًّا ١ [الزخف: ٢٦]

﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَنذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِي أَنتُمْ لَمَا عَلِكُفُونَ ﴾ [الانبياء: ٥٦]

﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ - مَا تَعْبُدُونَ ، الله قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا ... ﴾ [الشعراء: ٧٠-٧١]

﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذًا تَعْبُدُونَ ﴿ أَبِفَكَّا ءَالِهَةَ دُونَ ٱللَّهِ تُريدُونَ ﴾ [الصافات: ٥٥-٨٦]

﴿ وَإِبْرًا هِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱنَّقُوهُ ۚ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [العنكبوت: ١٦]

ملحوظة: آية العنكبوت الوحيدة "إذ قال لقومه" وباقي المواضع "إذ قال لأبيه".

[ ٤٨] ﴿ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ آللَّهِ ﴾ [الأنبياء: ٩٨] الوحيدة في القرآن وباقي المواضع ﴿ مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ [مريم: ٤٨، الزمر: ٣٨، الأحقاف: ٤]

[٤٩] ﴿ فَلَمَّا آعْتَرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ آللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَنِقُ وَيَعْقُوبَ وَكُلا جَعَلْنَا نَبِيًّا ﴾ [مريم: ٤٩]

﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ ۚ إِسْحَنِقَ وَيَعْقُوبَ كُلاًّ هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ ... ﴾ [الأنعام: ٨٤]

﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ ۚ إِسْحَنِقَ وَيُعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلاٌّ جَعَلْنَا صَالِحِينَ ﴾ [الأنبياء: ٧٧]

﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ مَ إِسْحَنِي وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْمًا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةُ وَٱلْكِتَنبَ... ﴾ [العنكبوت: ٢٧]

٥٣٠٥٠] ﴿ وَوَهَبْنَا هُم مِن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا هُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ﴾ [أول مريم: ٥٠]

﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ، مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَنرُونَ نَبِيًّا ﴾ [ثاني مريم: ٥٣]

(٥١، ٥١) ﴿ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَنبِ مُوسَىٰ ۚ إِنَّهُ رَكَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولاً نَبِيًّا ﴾ [أول مريم: ٥١] ﴿ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَنبِ إِسْمَنعِيلَ ۚ إِنَّهُ رَكَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نَبِيًّا ﴾ [ثاني مريم: ٥٤]

وَنُكَدِينَهُ مِن جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلأَيْمَنِ وَقَرَيْنَهُ يَجِيًّا (أَنَّ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن وَحَيْنَا أَخَاهُ هَنُرُونَ بَيْنَا (أَقُ وَأَذَكُرُ فِي ٱلْكِنْبِ إِسْمَعِيلًا إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِوْكَانَ رَسُولُا نَبَيَّا لَيْ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ ، بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكُوةِ وَكَانَ عِندَرَيِّهِ عَرَضِيًّا فَي وَٱنَّكُرُفِ ٱلْكِنْبِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا نَبْيَالِ إِنَّ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿ أُولَيْهِكَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمُ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيتِينَ مِن ذُرِّيَّةِ عَادَمَ وَمِمَّنْ حَصَلْنَامَعَ نُوج وَمِن ذُرِّيَةِ إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَةِ بِلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَٱجْنَيْتِنَأَ إِذَانُنْكَ عَلَيْهِم ءَايَنْتُ ٱلرَّحْمَيْنِ خَرُّوا سُجَدًا وَثِيكِيًّا ١١٠ ﴿ ﴿ فَالْفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُوا الصَّلَوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهُو تِثْفَسُوفَ يَلْقُونَ غَيًّا اللهُ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَيلَ صَلِيحًا فَأُولَتِكَ يَدَخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَايُظْلَمُونَ شَيْعًا إِنَّ جَنَّتِ عَدْنِٱلَّتِي وَعَدَٱلرَّحْنُوعِيادَهُ إِ لَغَيِّبَ إِنَّهُ كَانَ وَعَدُهُ مَأْنِيًّا لِأَنَّ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوًّا إِلَّا سَلَمًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكُرَةً وَعَشِيًّا ١٠٠ يَلْكَ ٱلْحَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ يَقِيًّا ﴿ ثَنَّ وَمَانَنَازَلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكُ لَهُ مَابَايْنَ أَيْدِينَا وَمَاخَلْفَنَا وَمَابَيْنَ ذَلِكَ ُّومَاكَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ۞ 

[٥٨] ﴿ أُولَتِكَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْمٍ مِنَ ٱلنَّبِيَّ مِن ذُرِيَةِ عَالَمُ مَن النَّبِيَّ مِن ذُرِيَةِ عَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ ... ﴾ [مريم: ٥٨] ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهُ وَٱلرَّسُولَ فَأُولَتِ لَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْمٍ مِن ٱلنَّبِيَّ مَن اللَّهُ عَلَيْمٍ مِن النَّبِيَّ مَن النَّهُ عَلَيْمٍ مِن النَّبِيَّ مَن النَّهِ عَلَيْمٍ مَن النَّبِيَّ مَن النَّهُ عَلَيْمٍ مَن النَّهُ عَلَيْمِ مَن النَّهُ عَلَيْمٍ مَن النَّهُ عَلَيْمِ مَن النَّهُ عَلَيْمٍ مَن النَّهُ عَلَيْمِ مَن النَّهُ عَلَيْمٍ مَن النَّهُ مَن النَّهُ عَلَيْمِ مَن النَّهُ عَلَيْمِ مَن النَّهُ عَلَيْمِ مَن اللَّهُ عَلَيْمِ مَنْ النَّهُ عَلَيْمِ مَن النَّهُ عَلَيْمِ مَنْ النَّهُ عَلَيْمِ مَن النَّهُ عَلَيْمِ مَن اللَّهُ عَلَيْمِ مَن اللَّهُ عَلَيْمِ مَن النَّهُ عَلَيْمِ مَن اللَّهُ عَلَيْمِ مَن اللَّهُ عَلَيْمِ مَا مَنْ اللْمُ عَلَيْمِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْمِ مَا مَنْ اللَّهُ عَلَيْمِ مَا عَلَيْمُ مَا عَلَيْمِ مِن الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْمِ مَا عَلَيْمِ مَا عَلْمُ عَلَيْمِ مَا عَلَيْمِ مَا عَلَيْمُ عَلَيْمِ مَا عَلَيْمِ مِنْ اللْمُعَلِي عَلَيْمِ مَا عَلَيْمِ مِنْ اللّهُ عَلَيْمِ مَا عَلَيْمُ مَا عَلَيْمِ مَا عَلَيْمِ عَلَيْمِ مَا عَلَيْمُ عَلَيْمِ مَا عَلَيْمُ عَلَيْمِ مَا عَلَيْمِ عَلَيْمِ مَا عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ مَا عَلَيْمِ مَا عَلَيْمِ مَا عَلَيْمِ مَا عَلَيْمِ مِيْمِ عَلَيْمِ مَا عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ مَا عَلَيْمِ مَا عَلْمُ عَلَيْمِ مَا عَلَيْمِ عَلَيْمِ مَا عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمُ مَا عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَ

[٥٩] ﴿ \* فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَاتِ فَسَوِّفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴾ [مريم: ٥٩]

﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُواْ ٱلْكِتَنبَ يَأْخُذُونَ عَرضَ هَنذَا ٱلْأَدْنَىٰ ... ﴾ [الأعراف: ١٦٩]

[٦٠] ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُوْلَتِمِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجِنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ﴾ [مريم : ٦٠]

﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَ َ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَنهِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ... ﴾ [أول الفرقان: ٧٠] ﴿ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُۥ يَتُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا ﴾

﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَنلِحًا ثُمَّ ٱهْتَدَىٰ ﴾ [طه: ٨٢]

﴿ فَأَمَّا مَن تَابَوَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَعَسَى أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ ﴾ [القصص: ٦٧] ملحوظة: آية الفرقان الأولى الوحيدة "تاب وآمن وعمل عملًا صالحًا" وباقي المواضع "وعمل صالحًا"، وآية الفرقان الثانية الوحيدة "تاب وعمل" وباقي المواضع "تاب وآمن وعمل".

> [٦٢] ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوَّا إِلَّا سَلَنَمًا ۗ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴾ [مريم: ٦٢] ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوًّا وَلَا تَأْثِيمًا ﴾ [الواقعة: ٢٥]، ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوًّا وَلَا كِذَّابًا ﴾ [النبأ: ٣٥]

[18] ﴿ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأُمْرِ رَبِكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴾ [مريم: ١٤] ﴿ ... مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ وَ إِلَّا بِإِذْنِهِ مَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ ... ﴾ [البقرة: ٢٥٥] ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾ [طه: ١١٠] ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٨]

﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ ۚ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۗ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴾ [الحج: ٧٦] ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ ۚ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۗ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴾ [الحج: ٧٦]

ملحوظة: آية مريم الوحيدة "له ما بين أيدينا" وباقي المواضع "يعلم ما بين أيديهم".

[10] ﴿ رَّبُّ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَٱعْبُدْهُ وَٱصْطَيِرْ لِعِبَندَ تِهِد مَ فَل تَعْلَمُ لَهُ، سَمِيًّا ﴾ [مريم: ٦٥]

﴿ رَّبُّ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشْرِقِ ﴾ [الصافات: ٥]

﴿ رَبُّ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفْرُ ﴾ [ص: ٦٦]

﴿ رَبُّ ٱلسَّمَ وَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَ آ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ﴾ [الدخان: ٧] =

= ﴿ رَّبِّ ٱلسَّمَنوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلرَّحْمَني .. ﴾ [النبأ: ٣٧]

[78] ﴿ فَوَرَبِلْكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَٱلشَّيَنطِينَ ... ﴾ [مريم: ٦٨] ﴿ فَوَرَبِلْكَ لَنَسْعَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [الحجر: ٩٢]

[٧٣] ﴿ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا بَيْنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَيُ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا ... ﴾ [مريم: ٣٧] ﴿ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُنَا بَيّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِ لَمَّا جَآءَهُمْ هَلذَا سِحْرٌ مُّيِئُ ﴾ [الأحقاف: ٧]

﴿ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَئُنَا ﴾ تكررت سبع مرات. ملحوظة: آية [الأنفال: ٣١] الوحيدة "وإذا تنلى عليهم آياتنا قالوا" وباقي المواضع "وإذا تنلى عليهم آياتنا بينات"، للتفصيل انظر [الأنفال: ٣١].

[٧٣] ﴿ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَيُ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مُقَامًا ... ﴾ [مربم: ٣٣] ﴿ وَإِذَا قِيلَ هُمْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنْطَعِمُ مَن لَوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ أَطْعَمَهُ مَن ... ﴾ [يس: ٤٧]

رَبُ السَّوَنِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَاصْطِيرِ لِعِبْدَوَهِ وَالْمَاسِكُ السَّوْفَ هَلَ وَيَعُولُ الْإِنسَنُ أَءَ ذَا مَامِتُ لَسَوْفَ هَلَ تَعْلَمُ لَهُ سَعِبًا ﴿ آوَلا يَدْ كُرُ الْإِنسَنُ أَنَا خَلَقْتَهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ سَبَّ أَوْلا يَدْ كُرُ الْإِنسَنُ أَنَا خَلَقْتَهُ مِن قَبْلُ وَلَهْ يَعْلَمُ وَالشَّيطِينَ ثُمَّ لَنَحْضِرَنَهُمْ وَالشَّيطِينَ ثُمَّ لَا فَرَيْكَ لَا وَلِهِ مَنْ كُمْ اللَّهُ ال

TABLE DAME OF THE BELL OF THE STATE OF THE S

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطْنِيَكُمْ ... ﴾ [العنكبوت: ١٦] ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كُمْ ... ﴾ [الأحقاف: ١١]

[٩٨،٧٤] ﴿ وَكُرْ أَهْلَكُمْنَا قَبْلَهُم مِن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثْنَا وَرِهْ يَا ﴾ [أول مريم: ٧٤]، اربط بين همزة "أحسن" وهمزة أول.

﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِن قَرْنِ هَلْ تَجِسُ مِنْهُم مِنْ أَحَدٍ ... ﴾ [ثاني مريم: ٩٨]

﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا فَبْلَهُم مِن قَرْنِ هُمْ أَشَدُ مِنْهم بَطْشًا فَنَقَّبُواْ ... ﴾ [ق: ٣٦]

﴿ كُرْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنِ فَنَادُواْ وَّلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ ﴾ [ص: ٣]

﴿ أَلَمْ يَرَوْاْ كُمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنِ مَّكَّنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضَ ... ﴾ [الأنعام: ٦]

﴿ أَفَلَمْ يَهْدِ فَمُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ مَّشُونَ فِي مَسَكِيمٍ ... ﴾ [طه: ١٢٨]

﴿ أَلَمْ يَرَوْا كُرْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِنَ ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ [يس: ٣١]

﴿ أُولَمْ يَهْدِ هُمْ مَكُمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ ... ﴾ [السجدة: ٢٦]

ملحوظة: آية ص الوحيدة "كم" بدون واو في أولها، وآية الأنعام والسجدة وص "أهلكنا من قبلهم" وباقي المواضع "أهلكنا قبلهم"، وآية طه والسجدة ويس "من القرون" وباقي المواضع "من قرن".

[٧٥] ﴿ ... حَتَّىٰ إِذَا رَأُوٓا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرُّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا ﴾ [مريم: ٧٥] ﴿ حَتَّىٰ إِذَا رَأُوٓاْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُ عَدَدًا ﴾ [الجن: ٢٤]

[٧٦] ﴿ وَيَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِيرِ ﴾ آهْ تَدَوْاْ هُدًى ۚ وَٱلْبَنِقِيَتُ ٱلصَّلِحَتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثُوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا ﴾ [مريم: ٧٦] ﴿ ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَاوِةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَٱلْبَنِقِيَتُ ٱلصَّلِحَتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِكَ ثُوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلاً ﴾ [الكهف: ٤٦]

[۷۷] ﴿ أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِي كَفَرَ بِعَايَنتِنَا ... ﴾ [مريم: ۷۷] ﴿ أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِي تَوَلَّىٰ ﴾ [النجم: ٣٣]

[۱۸] ﴿ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةً لِيَكُونُواْ أَكُمْ عِزَّا ﴾ [مريم: ۸۱] ﴿ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ﴾ [يس: ۷۶] ﴿ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ - ءَالِهَةً لَا يَخَلِّفُونَ شَيْئًا .. ﴾ [الفرقان: ٣] ملحوظة: آية الفرقان الوحيدة "واتخذوا من دونه آلهة" وباقي المواضع "واتخذوا من دون الله آلهة".

[٨٧] ﴿ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَنِ ٱخَٰذَ عِندَ ٱلرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴾ [مريم: ٨٧]

﴿ يَوْمَبِنْ ِ لَّا تَنفَعُ ٱلشَّفَعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ، قَوْلاً ﴾ [طه: ١٠٩]

﴿ وَلَا تَنفَعُ ٱلشَّفَعَةُ عِندَهُ ۚ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ أَ حَتَّى إِذَا فَرَعَ عَن قُنُوبِهِمْ قَالُوا .. ﴾ [سبا: ٢٣]

[٨٨] ﴿ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَنُ وَلَدًا ﴾ [مريم: ٨٨]

﴿ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَننَهُ مِلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٦]

﴿ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا سُبْحَننَهُ، مَل لَّهُ، مَا فِي ٱلسَّمَنوَاتِ وَٱلْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ، قَينِتُونَ ﴾ [البقرة: ١١٦]

﴿ قَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا سُبْحَينَهُ، هُوَ ٱلْغَنِيُّ لَهُ، مَا فِي ٱلسَّمَءَوَّتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم ﴿ وَارْفِي قُولُه: ﴿ قَالُواْ ﴾. ملحوظة: آية يونس الوحيدة بدون واو في قوله: ﴿ قَالُواْ ﴾.

[٩٠]﴿ تَكَادُ ٱلسَّمَنوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُ ٱلأَرْضُ ٤٠ [مريم: ٩٠]، ﴿ تُكَادُ ٱلسَّمَنوَاتُ يَتَفَطُّرْنَ مِن فَوْقِهِنَّ...﴾ [الشوري:٥]

[٩٦] ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ ﴾ تكررت عشر مرات، انظر [الكهف: ٣٠].

[٩٧] ﴿ فَإِنَّمَا يَشَّرْنَنهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ...﴾ [مريم:٩٧]،﴿ فَإِنَّمَا يَشَّرْنَنهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾[الدخان:٥٨]

## ٩

[۲] ﴿ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ﴾ تكررت أربع مرات: [ثاني النحل : ٦٤، طه : ٢، ثاني العنكبوت : ٥١، الرمر : ٤١] وباقي المواضع ﴿ أَنزَلْنَا إِلَيْلَكَ ﴾ [البقرة : ٩٩، النساء : ١٥٠، ١٧٤، المائدة : ٤٨، يونس : ٩٤، النحل : ٤٤، الأنبياء : ١٠، النور : ٣٤، العنكبوت : ٤٧، الزمر : ٢]

[٤] ﴿ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ ﴾ تكررت مرتين: [إبراهيم : ٤٨، طه : ٤] ليس في القرآن غيرهما وباقي المواضع ﴿ ٱلسَّـمَــُوَّتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ أو ﴿ ٱلسَّـمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾

[1] ﴿ لَهُ، مَا فِي ٱلسَّمَاوَ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْهُمَا وَمَا تَخْتَ ٱلنَّرَىٰ ﴾ [طه: ٦]

﴿ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّ ٱللَّهُ لَهُوَ ٱلْغَنِي ٱلْحَدِيدُ ﴾ [الحج: ١٤]

﴿ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [الشورى: ٤]=

CERT PARTICIPATE DANGERUPAE أَفْرَةً يْتَٱلَّذِي كَفَرَحِايَنِيْنَا وَقَالَ لَأُونَيْنَ مَالُا وَوَلَدًا اللَّهُ ٱلْغَيْبَ أَمِاتُّغُذُ عِندَ ٱلرَّحْمَنِ عَهْدَا ١٠٥٥ كُلَّةُ سَنَكُنُبُ مَايَقُولُ وَنَمُدُّلَهُ. مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدًّا ﴿ وَنَرِثُهُ مَايَقُولُ وَيَأْنِينَا فَرَدًا ١٩ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةً لِتَكُونُوا لَمُنْمُ عِزًّا ١ كُلَّاسَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ١١﴾ أَلَوْتَرَأَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ تَوْزُهُمْ أَزَّا ١٠٠ فَلَاتَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ١٠٠ يَوْمَ نَعْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَنِ وَفْدُ الْأَنِي وَيْسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَىٰجَهَنَّمَ وِرْدَالِكُ ۗ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَدَعِدَ ٱلرَّحْنَنِعَهٰذَا ١٠ وَقَالُوا النِّخَذَ الرَّحْنَنُ وَلِدًا ١٠ الْعَلَمْ جِنْتُمْ شَيْئًاإِذًا ﴿ نَكَ نَكَ ادْأُلْسَمَوْتُ يَنَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَبَنشَقُ ٱلأَرْضُ وَغَيْرًا لَحْبَالُ هَدًّا ١١٠ أَن دَعَوْ إِللَّحْنِن وَلَدًا اللهُ وَمَايَنْبَغِي لِلرِّحْمَنِ أَن يَنَّخِذُ وَلَدًا اللَّهِ إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَنُونِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاقِي ٱلرَّحْمَٰنِ عَبْدَالْ اللَّهُ لَقَدْ أَحْصَناهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّا ١٠ وَكُلِّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْفِيكَمَةِ فَرَدًا ١٠

= ﴿ وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِيلُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ تَتَّقُونَ ﴾ [النحل: ٥٦]، ملحوظة: آية النحل الوحيدة "وله ما في السياوات والأرض" وباقي المواضع "له ما في السياوات وما في الأرض"، هذه الفقرة خاصة ببدايات الآيات فقط.

[٧] ﴿ وَإِن جَهَهُرْ بِٱلْقَوْلِ فَإِنَّهُ رَبِعُلَمُ ٱلسِّرَّ وَأَخْفَى ﴾ [طه: ٧] ﴿ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۚ إِنَّهُ رَبَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ ﴾ [الأعلى: ٧]

[٨] ﴿ اَللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْخُسْنَى ﴾ [طه: ٨] ﴿ وَهُو ٱللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُو آلهُ ٱلْخُمْدُ فِي ٱلْأُولَى ... ﴾ [القصص: ٧٠] ﴿ اللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴾ تكررت سبع مرات، للتفصيل انظر [النمل: ٢٦].

[9] ﴿ وَهَلْ أَتَنكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ۞ إِذْ رَءَا نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ ٱمۡكُثُواْ ... ﴾ [طه: ٩-١٠]

﴿ هَلْ أَتَنَكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ۞ إِذْ نَادَنَهُ رَبُّهُ، بِٱلْوَادِ

ٱللَّفَدُّس طُوِّي ﴾ [النازعات: ١٥-١٦]

اِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّنلِحَتِ سَيَجْعَلُ الْمُمُ اِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّنلِحَتِ سَيَجْعَلُ الْمُمُ الرَّحْنُ وُدًّا إِنَّ فَإِنَّ هَا يَسَرْنَهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ المُتَقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ عَوْمَا أَلْدًا ﴿ وَكَمَ أَهَلَكُنَا قَبْلَهُم مِن قَرْنٍ هَلْ يُحُسُّ مِنْهُم مِنْ أَحَدٍ أَوْتَسْمَعُ لَهُمْ رِكُزًا ﴿

المُعَالِمُ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ ال

طه ۞ مَا أَنزَلْنَا عَلَنْكَ الْقُرُ الْ لِتَشْقَّة ۞ إِلَّا نَذَكِرَةُ لِيَمْ يَعْشَىٰ ۞ مَنزِيلًا مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْصُ وَالسَّمُونِ الْفُلَى ۞ الْرَحْنُ عَلَى الْمَسْرَوِي الْفُلَى ۞ الرَّحْنُ عَلَى الْمَسْرَوِي الْمُلَّالِ اللهُ اللهُ السَّمَوَةِ وَمَا فِي السَّمَوَةِ وَمَا فِي السَّمَوَةِ وَمَا فِي السَّمَةِ وَمَا فِي السَّمَةِ فَي ۞ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

﴿ ﴿ وَهَلَ أَتَىكَ نَبُوا ٱلْخَصِمِ .. ﴾ [ص ٢١]، ﴿ هَلْ أَتَنكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَ هِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴾ [الذاريات . ٢٤] ﴿ هَلْ أَتَنكَ حَدِيثُ ٱلْجُنُودِ ﴾ [البروح : ١٧]، ﴿ هَلْ أَتَنكَ حَدِيثُ ٱلْغَنشِيَةِ ﴾ [الغاشية : ١] ملحوظة: آية طه وص "وهل أتاك" وباقي المواضع "هل أتاك".

١٧-١٠] ﴿ إِذْ رَءَا نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُواْ إِنِي ءَانَسْتُ نَارًا لَّعَلِى ءَاتِيكُم مِّهْمَا بِقَبَسٍ أُوْ أَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِ هُدَّى ﴿ فَلَمَّا أَتَنَهَا نُودِى يَنْمُوسَى ﴾ [طه . ١٠-١٧]

﴿ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلَهِ اِنِيٓ ءَانَسْتُ نَارًا سَفَاتِيكُم مِّنْهَا يَخَبَرٍ أَوْ ءَاتِيكُم بِشِهَابِ فَبَسِ لَعَلَّكُر تَصْطَلُونَ ﴿ فَلَمَّا جَآءَهَا فَوَدِى أَنْ بُورِكَ مَى فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَىنَ ٱللَّهِ رَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ يَنْمُوسَىٰ إِنَّهُۥ أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَبَكِمُ ﴿ وَأَلْقِ عَصَاكَ اللهُ رَبُولِكُ مَى فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَىنَ ٱللَّهِ رَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ يَنْمُوسَىٰ لِا تَخَفْ إِنِي يَنْمُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِي لَا يَخَافُلَدَى ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾ [النمل: ٧ - ١٠]

على رَوْهَ فَلَمَّا فَضَى مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ءَ وَانَسَ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُواْ إِنَى ءَانَسَتُ نَارًا لَعَلِى ءَاتِيكُم مِنْهَا يَخَمِر أَوْ حَذْ وَقِمِ لَ ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿ فَلَمَّا أَتَهَا نُودِئ مِن شَنطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَنمُوسَى إِنِي أَنَا ٱللَّهُ رَبُ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمًا رَءَاهَا تَهُرُّ كَأَنَّهَا جَآنُ وَلَى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَنمُوسَى إِنِي أَنَا ٱللَّهُ رَبُ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [القصص ٢٩٠-٣١]

ملحوظة: آية طه الوحيدة "لعلي آتيكم منها بقبس" وباقي المواضع "منها بخبر"، وآية النمل الوحيدة "لأهله إني آنست نارًا سآنيكم" وباقي المواضع "لأهله امكثوا إني آنست نارًا لعلي آتيكم"، وأيضًا آية النمل الوحيدة "فلها جاءها نودي" وباقي المواضع "فلها أتاها نودي".

وَأَنَا ٱخْتَرْتُكَ فَأَسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ﴿ إِنَّ إِنَّهِ إِنَّا لَلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا ﴾ فأعْبُدْ فِي وَأَقِيمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِيَّ لِيًّا إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَائِينَةً ٱكَادُأُخْفِهَا لِنُجْزَىٰ كُلُّ مَفْسِ بِمَا تَسْعَىٰ ٢٠ فَلاَيصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَ وَاتَّبَعَ هَوَينهُ فَتَرْدَىٰ ١٠٥٥ وَمَا يَلْكَ بيكمينك يَنمُوسَىٰ ١٠٠ قَالَ هِيَ عَصَاعَ أَتَوَكَّؤُ أَعَلَيْهَا وَأَهُشُّ جِمَا عَلَىٰ عَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَنَارِبُ أُحْرَىٰ ﴿ كُلُّ قَالَ أَلْقِهَا يَنمُوسَىٰ إِنَّ هَا لَٰصَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ٢ قَالَ خُذُهَا وَلَا تَخَفُّ سَنُعِيدُهَا سِيرَنَهَا ٱلْأُولَى ١ وَأَصْمُمْ يِدَكَ إِلَى جَنَاجِكَ تَغَرُّجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوَّءِ ءَايَةً أُحْرَىٰ إِنَّ لِبُرِّيكِ مِنْ ءَ ايَنِيَا ٱلْكُبْرَى ﴿ إِنَّ ٱذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى إِنَّ قَالَ رَبِ أَشْرَحْ لِي صَدْدِي ١٠٠ وَيَشِرْ لِيَ أَمْرِي ١٠٠ وَٱحْلُلْ عُفْدَةً مِن لِسَانِي ١٠٠ يَفْقَهُواْ قَوْلِي ١٠٠ وَٱجْعَل لِي وَرِيزَا مِنَ أَهْلِي اللَّهِ هَرُونَ أَخِيلَ أَشُدُدْ بِهِ = أَزْرِي ٢٠ وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي كُنَّ كُنْسَبِعَكَ كَثِيرُ اللهُ وَنَدُكُرُكَ كَثِيرًا اللهُ إِنَّكَ كُنتَ بِنَابَصِيرًا ١٠ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ شُؤَلُكَ يَنمُوسَىٰ إِنَّ وَلَقَدْمَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ اللَّهُ NAME - NOW THE DESCRIPTION OF THE PARTY OF T

[١٥] ﴿ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَائِيَةً أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ﴾ [طه: ١٥]

﴿ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَانِيَةً لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي اللَّهُ بَاللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي

﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ أَوْرَانَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَابَيَةً أَفَاصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلجَيمِيلَ ﴾ وإن الحجر: ٨٥]

﴿ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَأَنِيَةً لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْتَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [غافر: ٥٩]

﴿ وَكَذَالِكَ أَعْثَرُنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُواْ أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَآ إِذْ يَتَنَزَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ ... ﴾ [الكهف: ٢١]

﴿ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱلسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَظُلُنُ إِلَّا ظَنَّا ... ﴾ [الجاثبة: ٣٢]

ملحوظة: آية الكهف والجاثية لم تذكر بهما "لآتية" وباقي المواضع بذكرها، وانتبه إلى آية الحج وطه حيث ذكر بهما "آتية" بدون لام.

[١٥] ﴿ كُلُّ نَفْسِ بِمَا تَسْعَى ﴾ [طه: ١٥] الوحيدة في القرآن وباقي المواضع ﴿ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَنَتُ ﴾ [الرعد: ٣٣، غافر: ١٧، الجاثية: ٢٢، المدثر: ٢٨]

[١٦] ﴿ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَا يُؤْمِنُ إِمَا وَٱنَّبَعَ هَوَنهُ فَتُرْدَىٰ ﴾ [طه: ١٦] ﴿ وَلَا يَصُدُّنَكَ عَنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْلَكَ ... ﴾ [الفصص: ٨٧]

[٢٢] ﴿ وَٱصْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَمَاحِكَ تَخَرُّجُ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِسُوءٍ ءَايَةً أُخْرَىٰ ﴾ [طه: ٢٢] ﴿ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي حَيْبِكَ تَخَرُّجُ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِسُوءٍ فَي تِسْعِ ءَايَنتٍ ... ﴾ [النمل: ١٢]

﴿ ٱسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوءِ وَٱضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَا حَكَ ... ﴾ [القصص: ٣٢]

[٢٤] ﴿ ٱذْهَبَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ، طَغَىٰ ﴿ قَالَ رَبَّ ٱشْرَحْ لِي صَدِّرِى ﴾ [أول طه: ٢٤- ٢٥]

﴿ ٱذْهَبَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ مَلَغَىٰ ﴿ فَقُلْ هَلَ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ ﴾ [النازعات: ١٧ - ١٨]

﴿ "دْهَبَاۤ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ مَ طَغَى ﴿ فَقُولًا لَهُ قُولًا لَّيِّنَا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أُوسِحُشَى ﴾ [ثاني طه: ٢٣-٤٤]

اربط بين زاي النازعات وزاي "تزكى"، أي أن السورة التي جاء في اسمها حرف الزاي -النازعات هي التي وقعت بها "تزكى" التي جاء بها حرف الزاي كذلك. A STATE OF THE PARTY OF THE PAR إِذْ أُوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِكَ مَايُوحَىٰ ﴿ إِنَّا أَيْ اقْذِفِيهِ فِ النَّانُوتِ فَأَقْذِفِهِ فِ ٱلْمِيرَ فَلْيُلْقِهِ ٱلْمِينَةُ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوُّكِ وَعَدُوُّكُمَّ وَٱلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَعَبَّةً مِنِي وَلِنُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي آلَيُّ إِذْ نَمْشِنَي أَخْتُكَ فَنْقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَن يَكْفُلُهُ أَفْرَ حَعْنَكَ إِلَىٰٓ أُمِّكَ كَنْفَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزُنُّهُ وَنَلْتَ نَفْسًا فَنجَّيْنَكَ مِلَ ٱلْغَيْرُوفَانَيُّكَ فُنُونًا فَلَيِثُتَ سِنِينَ فِيَ أَهْلِ مَذْينَ ثُمَّ جِثْتَ عَلَىٰ قَدْرِ يَنمُوسَىٰ ﴿ إِنَّا وَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي (إِنَّ ٱذَهَبْ أَسَ وَأَخُوكَ بِثَايَتِي وَلَانْنِيا فِي ذِكْرِي (إِنَّهُ) ذَهَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طُعَى (رَبُّ ) مَقُولًا لَهُ قُولًا لَّبِّنًا لَّعَلَّهُ بَنَدَكُّمُ أُوبَعَشَى إِنِّ قَالَارَبُّنَاۤإِنَّاكَغَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْمَنَّا أَوْأَن يَطْعَىٰ ١ اللهُ عَانْياهُ فَقُولًا إِنَّارَسُولَا رَيِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ وَلَا تُعَدِّبُهُمُّ قَدْجِثْنَكَ بِئَايَةِ مِن زَّيِكُ وَٱلسَّلَامُ عَلَىٰمِ ٱتَّبَعَ ٱلْمُتُكَ إِنَّا اللَّهُ أُوحِي إِلَيْمَنَا أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَى مَن كَذَّبَ وَتَوَكِّي إِنَّ قَالَ فَمَن رَبُّكُمَّا يِنمُوسَى فَالَ رَبُّنَا ٱلَّهِيٓ أَعْطَىٰ كُلِّ شَيْءٍ خَلْقَهُ مُمُّ هَدَىٰ فَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ ١ 

[٤٠] ﴿ إِذْ تَمْشِى أَحْتُلَكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُكُمْ عَلَىٰ مَن يَكُفُلُهُ ﴿ فَرَجَعْنَنكَ إِلَى أَمْكَ كَى تَقَرَّ عَيَّهَا وَلَا تَخْزَنَ وَقَتَلْت يَكُفُلُهُ ﴿ فَرَجَعْنَنكَ إِلَى أُمِكَ كَى تَقَرَّ عَيَّهَا وَلَا تَخْزَنَ وَقَتَلْت نَفْسًا فَنَجَيْنَك ... ﴾ [طه: ٤٠]

﴿ فَرُدَدُنَهُ إِلَىٰ أُمِهِ كَىٰ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَفَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعَدَ اللهِ حَقِّ وَلَكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ أنَّ وَعْدَ اللهِ حَقِّ وَلَكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [القصص: ١٣]

اربط بين عين "على" وعين "فرجمناك"، أي أن الآية التي جاء بها "على" وجاء بها حرف العين هي التي وقعت بها "فرجمناك" التي جاء بها حرف العين كذلك.

فائدة: الرَّجْع إِلَى الشيءِ والرَّدِ إِلَيه بمعنى واحد، والرَّدُ عِن الشيء يقتضي كراهة المردود، وكان لفظ الرِّجع أَلطف، فخصَّ به سورة طه، وخُصَّ بسورة القَصَص قوله: ﴿ فَرَدَدْنَهُ ﴾؛ تصديقًا لقوله: ﴿ إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْكِ ﴾ [القصص: ٧]، والله أعلم.

[٤٣] ﴿ لَذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُۥ طَغَىٰ ﴿ فَقُولًا لَهُۥ قَوْلًا لَيِّمًا لَعلَهُ، يتَذَكَّرُ أُوْ يَحْسَى ﴾ [ثاني طه : ٤٣-٤٤]

﴿ ٱذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُۥ طَغَىٰ ﴿ قَلَ رَبَ ٱشْرَحْ لِى صَدْرِى ﴾ [أول طه : ٢٤-٢٥] ﴿ ٱذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُۥ طَغَىٰ ﴿ فَقُلْ هِل لِّكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَىٰ ﴾ [النارعات ١٧-١٥]،اربط بين زاي النازعات وزاي "تزكى"، أي أن السورة التي جاء في اسمها حرف الزاي النازعات- هي التي وقعت بها "تزكى" التي جاء بها حرف الزاي كذلك.

[٤٥] ﴿ رَبَّنَاۤ إِنَّىٰ ﴾ تكررت ثلاث مرات: [آل عمران . ١٦، ١٩٣، طه : ٤٥] وباقي المواضع ﴿ رَبَّنَآ إِنَّا ﴾ [القصص : ٥٣، الأحزاب: ٦٧، الصافات: ٣١، القلم: ٢٩]

[٧٤] ﴿ فَأَنِيَّاهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رِبِّكَ فَأْرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَ ءِبلَ ﴾ [ط: ٧٧]

﴿ فَأَتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الشعراء:١٦]

اربط بين هاء طه وهاء "فأتياه"، أي أن السورة التي جاء في اسمها حرف الهاء -طه- هي التي وقعت بها "فأتياه" التي جاء بها حرف الهاء كذلك، وأيضًا اربط بين لام الشعراء ولام "رسول"، أي أن السورة التي جاء في اسمها حرف اللام -الشعراء- هي التي وقعت بها "رسول" التي جاء بها حرف اللام كذلك.

[٤٧] ﴿ فَأْتِيَاهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَةِ مِلَ وَلَا تُعَذِيهُمْ قَدْ جِعْنَكَ بِعَايَةٍ مِن رَّبِكَ وَٱلسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ الَّهِ عَلَىٰ مَنِ اللَّهُ عَلَىٰ مَن

﴿ حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُم بِبَيْنَةٍ مِن رَّبِكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِي بَنِيَ إِسْرَءِيلَ ﴿ قَالَ إِن كُنتَ عِنْ السَّدِقِين ﴾ [الأعراف . ١٠٥-١٠٦]

﴿ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ ٢٠ قَالَ 'لَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴾ [الشعراء: ١٧ -١٥]

قَالَ عِلْمُهَاعِندَرَتِي فِي كِتنَبِّلَا يَضِيلُ رَبِّي وَلَا يَسَى إِنَّ ٱلَّذِي حَمَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ فَأَخْرِجْنَا بِهِءَ أَرْوَجُامِن سَاتِ شَنَّىٰ ﴿ كُلُواْ وَٱرْعَوْاْ أَنْمَامُكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاينتِ لِأَوْلِي ٱلنُّهَىٰ ١٠٠٠ ﴿ مِنْهَا خَلَقَنَكُمْ وَفِهَانُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْمُلَكَّ أَرَيْنَهُ ءَايُنِيَنَا كُلُّهَافَكَذَّبَ وَأَبِي ﴿ فَالِهُ إِنَّا قَالَ أَجِنْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَكُمُوسَىٰ ﴿ فَالْنَا أَيْنَاكَ إِسِحْرِيِّسْلِهِ عَ فَأَجْعَلَ بِيَنَنَا وَبِينَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخَلِفُهُ. غَنْ وَلَاّ أَنتَ مَكَانًا سُوَى ﴿ فَا فَالَ مَوْعِدُكُمُ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَالنَّاسُ ضُعَى ٥ فَنَوَلِّي فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ أَمُّ أَنَّ ١٠ قَـالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيِّلَكُمُّ لَا نَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَلِهَ الْفَيْسُحِتَّكُر بِعَذَابٍ ۖ وَقَدْ خَابَ مَنِ آفَتَرَىٰ إِنَّ فَنَنْزَعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجْوَىٰ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ مَلْدًا نِ لَسَاحِرَانِ يُرْبِدَانِ أَن يُخْرِجَا كُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَبَذْ هَبَابِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَىٰ إِنَّ الْأَجْعُوا كَيْدَكُمُ ثُمَّ أَثْنُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَىٰ ﴿

[٥٣] ﴿ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهَدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلاً وَأُنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً... ﴾[طه:٥٣]

﴿ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلاً لَعُكُمْ فِيهَا سُبُلاً لَكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ [الزعرف: ١٠]

﴿ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَشًا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ ع ... ﴾ [البقرة: ٢٢]

﴿ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَآءَ بِنَآءً وَصَوِّرَكُمْ قَرَارًا وَالسَّمَآءَ بِنَآءً وَصَوِّرَكُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا

﴿ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولاً فَآمَشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رَزَّقِهِ - وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ ﴾ [اللك ١٥]

اربط بين خاء الزخرف وجيم "جعل"، أي أن السورة التي جاء في اسمها حرف الخاء الزخرف هي التي وقعت بها "جعل" التي جاء بها حرف الجيم الذي هو قريب من حرف

[10] ﴿ كُلُواْ وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَنت ِ لِأُولِي ٱلنَّهَىٰ ﴿ مِنْهَا خَلَقَنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ ... ﴾ [أول طه: ٥٤-٥٥] ﴿ ... مَشُونَ فِي مَسَكِنهِمْ أُولَ فِي ذَالِكَ لَآيَنت لِأُولِي ٱلنَّهَىٰ ﴿ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ ... ﴾ [ثاني طه: ١٢٨-١٢٩]

[٥٦] ﴿ وَلَقَدْ أَرَيْكَ عُ ءَا يَعِتَنَا كُلُّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ ﴾ [طه: ٥٦]

﴿ كَذَّبُواْ بِعَا يُنتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْ نَنهُمْ أَخَذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ ﴾ [القمر . ١٤٢]

[٥٦] ﴿ وَلَقَدْ أَرَيْنَهُ ءَايَتِنَا كُلُّهَا فَكَذَّبَ وَأَيَّىٰ ﴿ قَالَ أَجِعْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَنمُوسَى ﴾ [طه: ٥٦-٥٧] ﴿ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ﴿ وَلَقَدْ أَرَيْنَهُ ءَايَتِنَا كُلُّهَا فَكَذَّبَ وَأَن السورة ﴿ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ﴿ وَ يَسْعَى "، أي أن السورة التي جاء في اسمها حرف العين النازعات - هي التي وقعت بها "عصى" و"يسعى" التي جاء بها حرف العين كذلك.

[٧٥] ﴿ قَالَ أُجِعُتَنَا ﴾ [طه : ٥٧] الوحيدة في القرآن وباقي المواضع ﴿ قَالُوا أُجِعُتَنَا ﴾ [الأعراف : ٧٠، يونس : ٧٨، الأنبياء : ٥٥، الأحقاف : ٢٢]

[١٦-١٥] ﴿ قَالُواْ يَنمُوسَى إِمَّا أَن تُلِقِى وَإِمَّا أَن نَكُونَ أُوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ﴿ قَالَ بَلْ أَلْفُواْ فَإِذَا حِبَاهُمْ ... ﴾ [طه: ٦٥-١٦] ﴿ قَالُواْ يَنمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِى وَإِمَّا أَن نَكُونَ خَنُ ٱلْمُلْقِينَ ﴿ قَالَ أَلْقُواْ فَلَمَّا أَلْقُواْ سَحَرُواْ ... ﴾ [الأعراف: ١١٥-١١٦]

[٦٩] ﴿ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفَ مَا صَنَعُوا ۚ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَيحِو ۗ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَيَىٰ ﴾ [طه: ٦٩] ﴿ وَأُوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنَ أَلْقِ عَصَالَكَ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿ فَوَقَعَ ٱلْخَقُ وَبَطَلَ .. ﴾ [الأعراف ١١٧٠-١١٨] ﴿ وَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿ فَأَلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سَيجِدِينَ ﴾ [الشعراء: ٤٥-٤١] ملحوظة: آية طه الوحيدة "تلقف ما صنعوا" وباقي المواضع "تلقف ما يأفكون".

THE MAC TO ACT TO A GENTLA [٧١-٧٠] ﴿ فَأُلِّقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ قَالُواْيِنمُوسَىٰ إِمَّاأَن ثُلْقِي وَإِمَّاأَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ﴿ قَالَ وَمُوسَىٰ إِنَّ قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُ وَبَلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ مَلْ ٱلْقُواْ فَإِذَا حِبَا لَكُمْ وَعِيسَتُهُمْ يُعَيِّلُ إِلْيَهِ مِن سِيحُرِهِمْ أَنَهَا فَسْعَيْ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّخَرَ فَلَأُقَطِّعَ ۚ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ الله عَلَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ عِيفَةً مُّوسَى ١٠٠ قُلْنَا لَا تَغَفُّ إِنَّكَ خِلَنفِ وَلَأُصَلِبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ . . ﴾ [طه: ٧٠-٧١] أَنتَ ٱلْأَعْلَى ﴿ وَأَلْقِ مَا فِي بِينِكَ لَلْقَفْ مَاصَعُوا إِنَّمَاصَنَعُوا كَيْدُسَ حِرِّ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَنَ لَيْنَا مَأْلِغَي ٱلسَّحَرَةُ مُجَدًا ﴿ وَأَلْقِيَ ٱلسَّحَرَّةُ سَنجِدِينَ ﴿ قَالُواْ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْقَالَمِينَ فَالْوَاْءَامَنَابِرَبِ هَنْرُونَ وَمُوسَىٰ ١٠ قَالَ ءَامَنتُمْ لَمُ قَبَلَ أَنْ ءَاذَنَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَـرُونَ ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِعِـ قَبْلَ أَنَّ لَكُمْ إِنَّهُ لِكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَمَكُمُ ٱلسِّحْرُ فَكُلُّ فَطِعَ الدِّيكُمْ ءَاذَنَ لَكُرْ ۚ إِنَّ هَٰذَا لَمَكُرٌ مَّكَرْتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُواْ وَأَرْجُلُكُمْ مِنْ خِلَفِ وَلَأْصَلِنَكُمْ فِي خُذُوعِ النَّصْلِ وَلَنَعْلَمُنَّ مِبْنَا أَهْلَهَا فَسُوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى ١٠ قَالُواْ لَن نُوْيْرِكَ عَلَى مَاجَاءَ نَامِن مِنْ خِلَنفِ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ قَالُواْ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا ٱلْبِيَنَاتِ وَٱلَّذِي فَطَرَنَّا فَأَقْضِ مَآ أَنْتَ قَاضٍ ۚ إِنَّمَا لَقَضِي هَاذِهِ ٱلْمُيِّوٰةَ ٱلدُّيْنَاكِيُّ إِنَّاءَامَنَابِرِينَا لِيَغْفِرَلْنَاخُطَائِنَاوُمَآ أَكْرَهْتَنَا مُنقَلِبُونَ ﴿ وَمَا تَنقِمُ مِنَّا .. ﴾ [الأعراف: ١٢٠] عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرِ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لَيْكُ إِنْهُمُن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْمِرِمًا ﴿ فَأَلْقِيَ ٱلسَّحَرَّةُ سَنجِدِينَ ﴿ قَالُواْ ءَامَنَّا بِرَتِ ٱلْعَالَمِينَ فَإِنَّ لَهُ, جَهَمَّ لَا يَمُوتُ فِمَا وَلَا يَعْيَىٰ إِنَّ ۗ وَمَن يَأْتِهِ عَمُوْمِنًا فَدَّ عَهُ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَدُونَ ﴿ قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُۥ قَبْلَ أَنْ عَمِلَ ٱلصَّنلِحَنتِ فَأُولَتِيكَ لَمُمُ ٱلدَّرَجَنتُ ٱلْعُلَى ﴿ مَا مَتَنتُ عَدَّنٍ

ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَتْهَارُ حَلِيدِينَ فِهِأُ وَذَلِكَ حَرَّاءُ مَن تَرَّكِّي (الله تَعْلَمُونَ لَأُقَطِعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِنْ خِلَعْ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ NAMED OF THE POST OF THE PARTY أَجْمُعِينَ ﷺ قَالُواْ لَا صَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿ إِنَّا نَطَّمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطِّنيَننَا أَن كُنَّا أُوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾

ملحوظة: آية طه الوحيدة "السحرة سجدًا قالوا آمنا برب هارون وموسى" وباقي المواضع "السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين \* رب موسى وهارون"، وكذلك آية طه الوحيدة "<mark>فلأقطعن</mark>" وباقي المواضع "لأقطعن"، وأيضًا آية طه الوحيدة "الأصلبنكم في جذوع النخل" وباقي المواضع "الأصلبنكم أجمعين".

ملحوظة: آية الأعراف الوحيدة "وألقي السحرة" وباقي المواضع "فألقي السحرة "، وكذلك آية الأعراف الوحيدة "قال فرعون آمنتم به" وباقي المواضع "قال آمنتم له"، وأيضًا آية الأعراف الوحيدة "ثم لأصلبنكم" وباقي المواضع "ولأصلبنكم"، واربط بين فاء "فرعون آمنتم به" وفاء الأعراف.

> [٧٤] ﴿ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبُّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ حَجَهُمُ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْنَىٰ ﴾ [طه: ٧٤] ﴿ ... وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ، قَإِنَّ لَهُ ، نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ﴾ [الجن: ٢٣] وبالزيادة في ترتيب السور جاءت "نار" زائدة بسورة الجن.

[الشعراء: ٢١-٥١]

[٧٦] ﴿ جَنَّتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْيِهَا ٱلْأَنْهُرُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَآهُ مَن تَزَكَّى ﴾ [طه: ٧٦] ﴿ جَنَّتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَكُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ ... ﴾ [النحل: ٣١] اربط بين لام النحل ولام "يدخلونها"، أي أن السورة التي جاء في اسمها حرف اللام –النحل- هي التي وقعت بها "يدخلونها" التي جاء بها حرف اللام كذلك.

وَلَقَدْ أَوْحَيْدَنَا إِلَى مُوسَىّ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَأَصْرِبْ لَهُمُ طَرِيقًا فِي ٱلْمِحْرِيبَسَا لَّا تَخَفَفُ دَرَّكَا وَلَا تَخْشَىٰ ﴿ إِنَّ الْمُؤْمَةُ مُرْعَوْنُ بِحُنُودِهِ عَفَشِيَهُم مِنَ ٱلْبَمِ مَاغَشِيَهُمْ ﴿ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ فَوْمَهُ وَمَاهَدَىٰ لِإِنَّا يَنبَنِيَ إِسْرَءِ بِلَ قَدْ أَغِيْنَكُرُ مِن عَدُوكُمْ وَوَعَدْنَكُمْ جَايِبَ ٱلظُّورِ ٱلأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَ وَٱلسَّلَوَىٰ ١٠٠٠ كُلُواْ مِنطَيبَنتِ مَارَزَقْنَكُمْ وَلَا تَطْعَوْ أُوبِهِ فَيَحِلُّ عَلَيْكُرْ عَضَبِيّ وَمَن يَعْلِلَ عَلَيْهِ عَضَبِي فَقَدْهَوَىٰ اللَّهُ وَإِنِّ لَعَقَارٌ لِمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا ثُمَّ آهَتَدَىٰ لِيكَ ﴿ وَمَاۤ أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَنْمُوسَىٰ إِنَّ قَالَ هُمْ أَوْلَآءٍ عَلَىٰٓ أَثْرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴿ فَا قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَا قَوْمَكَ مِنْ بَعَدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ ( فَيُحَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ فَوْمِهِ ، غَضْبَنَ أَسِفَّ أَقَالُ يَنقَوْمِ ٱلمَّهِ يَعِدْكُمْ رَبُكُمْ وَعَدَّاحَسَنَّا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَهَدُأَمَّ أَرَدَتُمْ أَن يَعِلَ عَلَيْكُمْ غَضَبُ مِن رَبِيكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَوْعِدِي (١٨) قَالُواْ مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَنكِنَا حُمِلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَ فَنَهَا فَكَذَٰلِكَ ٱلْقَى ٱلسَّامِحُ اللَّهُ CONTROL OF THE SECTION OF THE SECTIO

[٧٧] ﴿ وَلَقَدْ أُوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَأَضْرِبْ لَهُمْ طَرِبقًا فِي ٱلْمُحْرِينِسًا ... ﴾ [طه: ٧٧]

﴿ \* وَأُوْحَيْنَ إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِيَ إِنَّكُر مُّتَّبَعُونَ ﴾ [الشعراء: ٥٢]

﴿ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلاً إِنَّكُم مُثَّبَعُونَ ﴾ [الدخان: ٢٣]

[٧٨] ﴿ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ ٱلْمَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ﴾ [طه: ٧٨]

﴿ ۞ وَجَنَوَزْنَا بِبَنِيَ إِسْرَءِيلَ ٱلۡبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُۥ بَغْيًا وَعَدْوًا ... ﴾ [يونس: ٩٠]

اربط بين واو يونس روار "وجنوده" و"وعدوًا"، أي أن السورة التي جاء في اسمها حرف الواو -يونس- هي التي وقعت بها "وجنوده" و"وعدوًا" التي حاء بها حرف الواو.

[٨٠] ﴿ يَبَنِيْ إِسْرَاءِيلَ قَدْ أَنْخَيْنَكُم مِنْ عَدُوِكُمْ وَوَعَدْنَكُمْ مَا عَدُوكُمْ وَوَعَدْنَكُمْ مَا جَايِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَنْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ... ﴾[طه: ٨٠]

﴿ يَسَنِى إِسْرَةَ عِلَى آذَكُرُواْ نِعْمَتِى ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُرْ وَأُوْفُواْ بِعَهْدِى أُوفِ بِعَهْدِكُمْ ... ﴾ [أرل البقرة : ٤٠] ﴿ يَبَنِى إِسْرَةِ عِلَى ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِى ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُرْ وَأَنِي فَضَلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعِلَمِينَ ﴾ [ثاني وثالث البقرة : ١٢٢، ١٢٢] ملحوظة: آية طه الوحيدة "يا بني إسرائيل قد أنجيناكم" وباقي المواضع "يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت...".

[٨٠] ﴿ وَنَزَّلْنَا ﴾ تكررت ثلاث مرات: [النحل : ٨٥، طه : ٨٠، ق : ٩] وياقي المواضع ﴿ وَأُنزَلْنَا ﴾ [البقرة . ٥٧، النساء : ١٧٤، المائدة : ٤٨، الأعراف : ١٦٠، البحل : ٤٤، المؤمنون : ١٨، النور : ١، الفرقان : ٤٨، لقيان . ١٠١٠لحديد : ٢٥، البأ : ١٤]

[٨٠] ﴿ ... وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوى ١ ١ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَلَا نَطْغَوْاْ فِيهِ فَيَحِلَّ .. ﴾ [طه: ٨٠-٨١]

﴿ . كُلُواْ مِن طَيِّبَنتِ مَا رَزَقَننكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَنكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ وَإِدْ قُلْنَا آدْخُلُواْ .. ﴾ [البقرة: ٥٧-٥٨]

﴿...كُلُواْ مِن طَيِّبَنتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَيكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ...﴾ [الأعراف: ١٦٠-١٦١]

[٨٢] ﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ ٱهْتَدَىٰ ﴾ [طه: ١٨٦]

﴿ إِلَّا مَن تَابٌ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَتِ إِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْءًا ﴾ [مريم: ٦٠]

﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَنَهِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيْعَاتِهِمْ حَسَناتٍ ... ﴾ [أول الفرقان: ٧٠]

﴿ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ لَيَتُوبِ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا ﴾ [ثاني الفرقان: ٧١]

﴿ فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ ﴾ [القصص: ٦٧]

ملحوظة 'آية الفرقان الأولى الوحيدة "تاب وآمن وعمل عملًا صالحًا" وباقي المواضع "وعمل صالحًا"، وآية الفرقان الثانية الوحيدة "تاب وعمل".

وَالنّهُ مُوسَى فَنَسِى فِ اَفَلا بَرُونَ الْارْجِعُ اِلْبَهِمْ وَلَا وَاللّهُ مُوسَى فَنَسِى فِ اَفَلا اللّهُ مُولَى اللّهُ مُولِكُ اللّهُ مُوسَى فَنَسِى فِ اَفَلا اللّهُ اللّهُ مَذُرُونُ مِن قَبْلُ يَمْ مُرُونُ مِن قَبْلُ يَعْمِ اللّهُ مُذُرُونُ مِن قَبْلُ يَعْمِ اللّهُ مَذُرُونُ مِن قَبْلُ الْمُرى فَالْمَعْمُ الرّحَمْنُ فَالْمَعْمُ الْمُرَعِينَ وَالْمِعُوا اللّهِ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

[٨٦] ﴿ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ يَنفَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ ... ﴾ [طه: ٨٦] ﴿ وَلَمَّا رَجْعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ عَضْبَيْنَ أَسِفًا قَالَ بِعُسَمَا خَلَفْتُمُونِي ... ﴾ [الماعراف: ١٥٠]

اربط بين همزة المأعراف وهمزة "بسما"، أي أن السورة التي جاء في اسمها حرف الهمزة المأعراف هي التي وقعت بها "بسما" التي جاء بها حرف الهمزة كذلك.

[٨٨] ﴿ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلاً جَسَداً لَهُ مَخُوارٌ فَقَالُواْ هَنذَا إِلَنهُكُمْ وَإِلَنهُ مُوسَىٰ فَنَسِى ﴾ [طه: ٨٨] ﴿ وَٱتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ عِنْ حُلِيهِمْ عِجْلاً جَسَدًا لَهُ مَخُوارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلاً ٱتَّخَذُوهُ وَكَانُواْ ظَنلِمِينَ ﴾ [الأعراف: ١٤٨]

إِلَّهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَهُ إِلَّهُ وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمَالِيُ فَمْ ضَرًا اللهُ عَرْضَ أَلًا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلاً وَلَا يَمْلِكُ لَمُمْ ضَرًا اللهُ كُمُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَا

﴿ أُولَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكُرُونَ ﴾ [التوبة: ١٢٦] ﴿ بَلْ مَتَّعْنَا هَنَوُلَا ءِ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ تَنقُصُهَا ... ﴾ [الأنبياء: ٤٤] ملحوظة: آية التوبة الوحيدة "أولا يرون" وباقي المواضع "أفلا يرون".

[٩٤] ﴿ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي ۗ إِنِي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَقْتَ... ﴾ [طه: ٩٤] ﴿ ... قَالَ ٱبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ... ﴾ [الأعراف: ١٥٠] اربط بين فاء الأعراف وفاء "استضعفوني"، أي أن السورة التي جاء في اسمها حرف الفاء الأعراف هي التي وقعت بها "استضعفوني" التي جاء بها حرف الفاء كذلك.

[٩٨] ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَىٰهَ إِلَّا هُوَ ﴾ تكورت ثلاث مرات: [ثاني طه : ٩٨، الحشر : ٢٢، ٢٣] وباقي المواضع ﴿ ٱللَّهُ لَا إِلَىٰهَ إِلَّا هُوَ ﴾ [البقرة : ٢٥٥، آل عمران : ٣، النساء : ٨٧، التوبة : ١٢٩، طه : ٨، النمل : ٢٦، القصص : ٧٠، التغابن : ١٣]

كَنَالِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَاقَدَ سَبَقٌ وَقَدْ ءَانَيْنَكَ مِنْلَدُنَّا ذِكْرًا ١ مَّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ ، يَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وِزْرًا الله خَلِدِينَ فِي يُوسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ خِلَالِيَ يَوْمَ يُنفَعُ فِٱلصُّورُّ وَلَحَشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَ إِذِرُّوْقًا اللَّهِ يَتَخَلَقَتُونَ يَّنَهُمْ إِن لِيَّتُمُ إِلَّاعَشْرُ النَّيُّ غَنَّا أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْنَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لِبَنْتُهُ إِلَّا يَوْمَاكِنَ وَيَسْتَأُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِي نَسْفًا فَ فَيَذَرُّهَا قَاعًا صَفْصَفًا الله لَاتَرَىٰ فِيهَاعِوَجَاوَلَآ أَمْتُ اللَّهِ يَوْمَهِذِ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِي لَاعِوَجَ لَهُ أَوْخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّاهَمْسَا إِنَّ يَوْمَهِ ذِيِّلانَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَلَهُ ٱلرِّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ فَوْلَانِ يَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ-عِلْمَانَ ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلَّحَيِّ ٱلْقَيُّولِيِّ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلُ ظُلْمًا لَإِنَّا وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُومُومُومِكُ فَلَا يَغَافُ ثُلِلْمًا وَلَاهَضِمًا لَيْنَ وَكَذَٰ لِكَ أَنزَلْنَهُ فُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أَوْيُحْدِثُ لَمُمْ ذِكْرًا ١ DITE DON'T DON'T DON'T DON'T DAN

[٩٩] ﴿ كَذَالِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ.. ﴾ [طه: ٩٩] ﴿ وَكُلاَّ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ.. ﴾ [هود: ١٢] ﴿ وَكُلاَّ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ.. ﴾ [طه: ١٠٦] ﴿ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَرْعَ مَن فِي ... ﴾ [النمل: ٨٧] ﴿ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَرْعَ مَن فِي ... ﴾ [النمل: ٨٧]

﴿ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ﴾ [النبا: ١٨] ملحوظة: آية النمل الوحيدة "ويوم ينفخ في الصور" وباقي المواضع "يوم ينفخ في الصور".

[100] ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ آلِجِبَالِ فَقُلْ ﴾ [طه: 100] الوحيدة في القرآن وباقي المواضع ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ ... قُل ﴾

فائدة: كل ما جاء من السؤال في القرآن أجيب عنه بـ" قُلْ" بلا فاء إلّا في قوله تعالى: في سورة طه ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ ﴾ فبالفاء، لأن الجواب في الجميع كان بعد وقوع السؤال، وفي طه قبله، إذْ تقديره: إن سئلتَ عن الجبال فقل.

[١٠٩] ﴿ يَوْمَيِذِ لَّا تَنفَعُ ٱلشَّفَعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ وَوَلاً ﴾ [طه: ١٠٩]

﴿ وَلَا تَنفَعُ ٱلشَّفَعَةُ عِندَهُ ۚ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ أَ حَتَّى إِذَا فُرِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا ... ﴾ [سبا : ٢٣] ﴿ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَنِ ٱخَّذَ عِندَ ٱلرَّمُنِ عَهْدًا ﴾ [مريم: ٨٧]

[١١٠] ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾ [طه: ١١٠]

﴿ ... مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عَندَهُ وَ إِلَّا بِإِذْنِهِ عَلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ ... ﴾ [البقرة: ٢٥٥]

﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٨]

﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلَّفَهُمْ أُوإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴾ [الحج: ٧٦]

﴿ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِلُكُ لَهُ مَا بَيْنَ أُيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴾ [مريم: ٦٤]

ملحوظة: آية مريم الوحيدة "له ما بين أيدينا" وباقي المواضع "يعلم ما بين أيديهم".

[١١٢] ﴿ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِن فَل يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا عَضْمًا ﴾ [طه: ١١٢]

﴿ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ - وَإِنَّا لَهُ كَتِبُونَ ﴾ [الأنياء: ٩٤]

﴿ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّلِحَدِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أَنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَتِهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴾ [النساء: ١٧٤]

﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِن ذَكِرٍ أَوْ أُنتَىٰ وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَنْحْيِيَنَّهُ ، خَيَوْةً طَيْبَةً ... ﴾ [النحل: ٩٧]

﴿ ... وَمَنْ عَمِلٌ صَالِحًا مِن ذَكِرٍ أَوْ أَنتَى وَهُو مُؤْمِنَ فَأُولَتِهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا ... ﴾ [غانر: ٤٠] ملحوظة: آية طه والأنبياء بدون ذكر "من ذكر أو أنثى" وباقي المواضع بذكرها.

[١١٣] ﴿ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ ... ﴾ [طه: ١١٣]

﴿ وَكَذَا لِكَ أَنزَ لْنَهُ حُكُمًا عَرَيتًا وَلَبِنِ ٱلَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم ... ﴾ [الرعد: ٣٧]

﴿ وَكَذَالِكَ أَنزَلْتَهُ ءَايَنتِ بَيِّنت وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يُرِيدُ ﴾ [الحج: ١٦]

[١١٤] ﴿ فَتَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْك ... ﴾ [طه: ١١٤] ﴿ فَتَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ لَا إِلَنهَ إِلَّا هُوَ رَبُ ٱلْعَرْشِ ﴿ فَتَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ لَا إِلَنهَ إِلَّا هُوَ رَبُ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيمِ ﴾ [المؤمنون: ١١٦]

فَنْعَنِي اللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِأَن يُقْضَى النَّكَ وَحْيُهُ وَقُل زَّبِ زِدْنِي عِلْمَا لِإِنَّ ۗ وَلُقَدْعَهِدْنَا إِلَىٰ ءَادَمُ مِن قَبِلُ فَنَسِي وَلَمْ يَجِدُلُهُ، عَرْمًا (١٠) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِ فَيَ السُّجُدُوا لِأَدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِّي لَا إِنَّ فَقُلْنَا يَنْعَادَمُ إِنَّ هَنَذَا عَدُوُّلُكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُغْرِجَنَّكُمَّا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْفَى إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِهَا وَلَا تَعْرَىٰ ١ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُا فِهَا وَلَا تَضْحَىٰ إِنَّ الْفُوسُوسِ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَنُ قَالَ يَنَادَمُ هَلْ أَدُلُكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لْايَبْلَىٰ ﴿ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَمُتُمَاسُوْءَ اتُّهُمَا وَطَفِقًا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَامِن وَرَقِ ٱلْجُنَّةِ وَعَصَىٰٓءَادَهُ رَبُّهُ. فَعُوىٰ اللَّهُ أُمَّ آجْنَبُهُ رَبُّهُ وَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ إِنَّا قَالَ آهِيطًا مِنْهَا جَيِعًا بَعْضُكُمْ لِيعَضِ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْنِينَكُمْ مِنِي هُدَى فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاى فَلَا يَضِ لُّ وَلَا يَشْقَى لِّيُّهَا وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ، مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَعْشُرُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ ١٤ قَالَ رَبِ لِمَحَشَرْتَنِيٓ أَعْمَىٰ وَقَدَّكُنتُ بَصِيرًا ١٩ PORTO DE PRODUCTION DE LA PRODUCTION DE

﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِهِكَةِ آسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّآ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أُمْرِ رَبِّهِ ۚ ﴾ [الكهف: ٥٠] ﴿ قُلْنَا لِلْمَلَتِهِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ ﴾ تكررت خس مرات.

[١١٧] ﴿ فَقُلْنَا يَكَادَمُ إِنَّ هَنذَا عَدُوَّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَ ... ﴾ [طه: ١١٧] ﴿ وَقُلْنَا يَتَعَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا ... ﴾ [البقرة: ٣٥]

[١٢١] ﴿ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ هُمَا سَوْءَ تُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجُنَّةِ وَعَصَى ءَادَمُ رَبَّهُۥ فَعَوَىٰ ﴾ [طه: ١٢١] ﴿ فَدَلَّنَهُمَا مِن وَرَقِ ٱلْجُنَّةِ وَنَادَنَهُمَا رَبُّهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجُنَّةِ وَنَادَنَهُمَا رَبُّهُمَا أَلْمَرُ ﴿ فَدَلِّنَهُمَا مِن قِرَقِ الْجُنَّةِ وَنَادَنَهُمَا رَبُّهُمَا أَلْمَرُ الْمُعَا عَن يَلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَينَ لَكُمَا عَدُوَّ مُبِينٌ ﴾ [الأعراف: ٢٢]

[١٢٣] ﴿ قَالَ آهْبِطًا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِنِّي هُدًى ... ﴾ [طه: ١٢٣]

﴿... وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُرْ لِبَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُرْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَنعُ إِلَىٰ حِينِ ﴿ فَتَلَقَّىٰ ءَادَمُ ... ﴾ [البقرة: ٣٦-٣٧] ﴿ قَالَ ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُرْ لِبَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُرْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَنعُ إِلَىٰ حِينِ ﴾ قالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ ... ﴾ [الأعراف: ٢٤-٢٥] ملحوظة: آية طه الوحيدة "قال اهبطا منها جيعًا بعضكم لبعض عدو" وباقي المواضع "اهبطوا بعضكم لبعض عدو"، واربط بين الطاء والألف في طاها وبين "اهبطا"، وأيضًا اربط بين الهاء والألف في طاها وبين "منها جميعًا".

[١٢٣] ﴿ ... فَمَنِ ٱثَّبِعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ ... ﴾ [طه: ١٢٣] ﴿ ... فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ ... ﴾ [البقرة: ٣٨] وبالزيادة في ترتيب السور جاءت "إتبع" بطه بزيادة حرف همزة الوصل.

قَالَ كَنَالِكَ أَنَتُكَ ءَايَلَتُنَا فَنَسِيلَهَا ۗ وَكَذَلِكَ ٱلْيَوْمَ نُسَىٰ ١ بَحْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِتَايَنتِ رَبِّهِ ۚ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ الْإِنِّي أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَلَكِنِهِمُّ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآتِينَ بِلَّا وَلِي ٱلنُّهَىٰ لِآتِكُ وَلُولَا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِن زَيْكِ لَكَانَ لِزَامَا وَأَجَلُ مُسَمَّى ﴿ فَأَصْبِرْعَكَى مَايَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلُ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُومٍ ۗ وَمِنْءَانَآيِ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَا رِلَعَلَّكَ تَرْضَىٰ (أَنَّ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيِّكَ إِلَى مَامَتَّعْنَابِهِ = أَزْوُ جَايِمْنُهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيُوةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيةً وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ النَّي وَأَمْرُ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوٰةِ وَآصَطَيِرْعَلَيُهَا ۚ لَانَسْنَاكُ رِزْقًا ۖ نَعْنُ نَزُرُقُكُ ۚ وَٱلْعَنقِبَةُ لِلنَّقُوىٰ الله وَ الْوَالْوَلَا يَأْتِينَا بِعَايَةٍ مِن زَيِّهِ ۚ أَوَلَمْ تَأْسِم بَيِّنَةُ مَا فِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَى ١٠ وَلَوْأَنَّا أَهْلَكْنَنَهُم بِعَذَابِ مِن قَبْلِهِ. لَقَ الْوَارِيِّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتِّيعَ - آيَئِيكَ مِن قَمْلِ أَن نَدِلَ وَغَمْزَعْ اللَّهِ قُلْكُلُّ مُّرَيِّصٌ فَرَبِّصُواً فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ ٱلصِّرَاطِ ٱلسَّوِي وَمَنِ آهْتَدَىٰ (وَآ) THE COURT OF THE PARTY OF THE P

[١٢٨] ﴿ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكَنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ

مَشُونَ فِي مَسَكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَسَتِ لِأُولِي ٱلنَّهَىٰ ﴾

[طه: ١٢٨]

﴿ أُولَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ فِي مَسَكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ﴾ [السجدة: ٢٦]

﴿ أَلَمْ يَرَوْا كُرْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِنَ ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ [يس: ٣١]

﴿ أَلَمْ يَرَوْا كُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ مُكَنَّنَهُمْ فِي آلِانِهُمْ فِي آلاَنِهُمْ فِي آلاَنِهُمْ نِي اللهِمِينَ مُكَنَّنَهُمْ فِي اللهِمِينَ مُكَنَّنَهُمْ فِي اللهِمِينَ مُكَنِّنَهُمْ فِي اللهِمِينَ مِن فَرْنِ مُكَنَّنَهُمْ فِي اللهِمِينَ مِن فَرْنِ مُكَنَّنَهُمْ فِي اللهِمِينَ مِن فَرْنِ مُكَنِّنَهُمْ فِي اللهِمِينَ مِن فَرْنِ مُكَنَّنَهُمْ فِي اللهِمِينَ مِن فَرْنِ مُكَنِّنَهُمْ فِي اللهِمِينَ فَيْ اللهِمِينَ فَرْنِ مُكَنِّنَهُمْ فِي اللهِمِينَ فَيْنِ مُنْ فَرْنِ مِن فَاللهِمِينَ وَاللّهُمْ فِي اللّهُمْ فِي اللّهُمْ فِي اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُمْ فِي اللّهُ مِن اللّهُ مُنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ أَنْ مِن اللّهُ مِن أَمْ اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ أَنْ مِن اللّهُ مِن أَلّهُ مِن اللّهُ مِنْ أَنْ أَمْ مِن اللّهُ مِنْ أَنْ أَمْ أَلْمُ مِنْ أَالِمُ مِنْ أَلّهُ مِن أَنْ أَمِن أَنْ أَمْ أَلْمُ أَمْ مِنْ أَلّه

﴿ وَكُرْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ ... ﴾ [أول مريم: ٧٤] ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِن قَرْنٍ هَلْ تَحُسُ مِنْهُم مِنْ أَحَدٍ ... ﴾ [ثاني مريم : ٩٨]

﴿ كُرْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ فَنَادُواْ وَّلَاتَ ... ﴾ [ص: ٣] ﴿ وَكُمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهم ... ﴾ [ق: ٣٦]

ملحوظة: آية طه والسجدة ويس "من القرون" وباقي المواضع "من قرن"، وآية ص الوحيدة "كم" بدون واو في أولها، وآية الأنعام والسجدة وص "أهلكنا من قبلهم" وباقي المواضع "أهلكنا قبلهم".

[١٢٨] ﴿ أَفَلَمْ يَهْدِ هُمْ كُمْ أَهْلَكْنَا... ﴾ [طه: ١٢٨]، ﴿ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ آلاً رَضَ... ﴾ [الأعراف: ١٠٠] ﴿ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ آلاً رَضَ... ﴾ [الأعراف: ٢٠] ﴿ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ آفْلُم عِد" وباقي المواضع "أولم عد".

[١٢٨] ﴿ ... - مَ شُونَ فِي مَسَدِكِنِمَ أَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَسَ لِلْأُولِي ٱلنَّعَىٰ ﴿ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ ... ﴾ [ثاني طه: ١٢٨-١٢٩] ﴿ كُلُواْ وَٱرْعَوْاْ أَنْعَدَمَكُمْ أَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَسَ لِلْأُولِي ٱلنَّعَىٰ ﴿ يُهَا خَلَقْنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ ... ﴾ [أول طه: ٥٤-٥٥]

[١٣٠] ﴿ فَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبَحْ بِحَمْدِ رَبِكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ ءَانَآيِ ٱلَّيْلِ فَسَبَحْ وَأَطْرَافَٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴾ [طه: ١٣٠]

﴿ فَآصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبَحْ بِحَمْدِ رَبِكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ﴾ [ق: ٣٩] سورة طه أطول من سورة ق، فكانت زيادة "غروبها ومن آناء ... " في السورة الأطول - طه- فانتبه لها.

[١٣١] ﴿ وَلاَ تَمُدُّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ - أَزْوَا جَا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحُيَّوٰةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ... ﴾ [طه: ١٣١] ﴿ لاَ تَمُدُّنَ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ - أَزْوَا جَا مِنْهُمْ وَلاَ تَحْزُنْ عَلَيْهِمْ وَٱلْحُفِضْ... ﴾ [الحجر: ٨٨] ﴿ لاَ تَمُدُّنَ عَلَيْهِمْ وَٱلْحُفِضْ... ﴾ [الحجر: ٨٨] آية طه جاءت بها "ولا"، فالواو زائدة كها أن سورة طه زائدة في ترتيب السور.

[١٣٤] ﴿ ... لَقَالُواْ رَبُّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ ءَايَنتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَخَنْزَعَتْ ﴾ [طه: ١٣٤] ﴿ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبُّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ ءَايَنتِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [القصص: ٤٧]